



حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى للناشر 1427 هـ - 2006 م

رقم الإيداع: 14440 / 2005

الترقيم الدولي: I.S.B.N

977-265-642-6



#### أنيا رمضان ..

أسكب الأنوار فجرًا في قلوب مظلمة أملاً الأرواح طهرًا في نفوس هائمة أجعل الققوى دليلاً كي تعود إلى الطريق أمة عرَّت وسادت يوم عاشت مسلمة

#### أنا رمضان ..

دمعة العاصي بليلٍ خَجْلةً ممن عصاه سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاه نفحةً من فضل ربي جلَّ ربي في علاه

#### أنا رمضان ..

قوة الإيمان في حرب لظاها دائرة نجدة الأقصى الذي يشكو الجراح الغائرة دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب: نصركم آتِ قريبٌ يا قلوبا طاهرة

### قبلى الزيارة

### 1. ازهد في الدنيا:

قال أبو عمير الصوري: كلمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن الكلمة تتُجيك والمال عِطْغيك.

#### 2. قصر أملك:

قال ابن السماك: الرجاء في قلبك قيد في رجلك، فأخرج الرجاء من قلبك تحلُّ القيد من رجلك.

#### 3. اعمل بما قرأت:

قال يحيى بن معاذ: الكلام حسن، وأحسن من الكلام معناه، وأحسن من معناه استعماله، وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من عملت له.

### 4. أحسن الظن بربك:

قال أبو سليمان الداراني: إذا وصلوا إليه لم يرجعوا عنه أبدًا، إنما رجع من رجع من الطريق.

### 5. ادع غيرك:

قال سبهل التستري: شكر العلم التعليم، وشكر العمل مزيد المعرفة.

### الأقصى استفادة

لأن الزيارة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام؛ والزائر قد يعود العام المقبل، وقد يزور وأنت في دار أخرى ، لذا كان هذه المقترحات لا غتام هذه الفرصة ،

وتحويل هذا الشهر الكريم إلى قوة تغييرية ومعونة ربانية وثورة إيمانية تجتاح كل بيت، وتعمر كل حي، واليك بعض هذه الأفكار:

- أنت شريكي: هذا الكتاب عبارة عن خطة عمل، لذا ستجد داخل ه فراغات مخصَّصة للعمل، وهي أسطر لم يكتب فيها شيء لتقوم أنت بملئها بنفسك، فعندها ضع الكتاب جانباً، وإياك أن تكمل القراءة حتى تنفِّذ ما طُلب منك، فهي بمثابة خطوات لازمة لبلوغ الهدف المنشود، قد تركتُها لك لتشاركني الأجر، وتشترك معي في الكتابة ، وتعينني على إخراج الكتاب في شكله النهائي، فأنا وأنت شريكان ؛ ولكل منا دور ، وهي فراغات متروكة على سبيل المثال، وعليك أن تستخرج بنفسك فراغات أخرى من بين طيات الكتاب لتضاعف استفادتك منه، وتجني ثمرة قراءته.
- القراءة الجديدة: لتكن خطتك مع هذا الكتاب: اكتب أفضل ما تقرأ ، واحفظ أفضل ما تكتب، وبلّغ من حولك أفضل ما حفظت.
- الإذاعة اليومية: استخدم مادة هذا الكتاب في التحضير لخاطرة يومية في المسجد المجاور، أو في مُصلًى كليتك أو عملك؛ على أن لا تتجاوز الخاطرة 5 دقائق، وتكون عقب صلاة الظهر أو العصر.
- الإذاعة الأسبوعية: قدِّم نسخة من هذا الكتاب لإمام مسجدك مع إهداء رقيق لينتفع بها في خطب الجمعة الرمضانية ، وتتال أنت أجر كل من سمع الخطبة.
- الحلقة التعليمية: اجعل هذا الكتاب موضوع الهدارسة مع شباب الحي في حلقة مسجدية يومية عقب صلاة الفجر أو صلاة العصر ، والاتفاق على الخروج بتوصيات عملية مناسبة.
  - اللوحات الإرشادية: انتفع من مادة هذا الكتاب في عمل لوحات حائط



مسجدية، أو أخرى تعلق في مدخل عمارتك السكنية.

■ الطُّعم اللذيذ: يمكن وضع نسخ من هذا الكتاب في مكتبة المسجد المجاور ، أو أماكن الانتظار العامة كالعيادات وغيرها لتعم الفائدة.



### من بالباب؟!

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

#### أما بعد ..

#### يا رمضان ..

مرحبا بك زائرًا حبيبة .. غائبة هزّنا الشوق إليه .. قادمًا ساقه إليها الحنين.

#### يلى رمضان ..

هذا هلالك يسبقك .. يطلب الإذن ويطرق الباب ليدخل ، فعلى الرحب والسعة، وعلى العينين والرأس.

#### يا رمضان ..

انشر نورك في الأرجاء .. بدّ ظلمات الأهواء .. اقتل فينا بذر الشر .. اغرس فينا حب الخير .. اشفِ القلب من الأهواء ..

#### یا رمضان ..

جفت مآقينا فلُمركها، وأرهقت كاهلنا الذنوب فخفقها، وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات فواسِها، وتعنَّسَت الضمائر والنيات فطه رها، وتعرَّضَ الأجساد لسخط الجبار فأنقذها، وتوالق صيحات الاستغاثة فأسرع!!

#### يا رمضان ..

احمل عبق الذكريات ونسيم التجلّيات ، فكم تاق القلب إلى السَّجَدات! وتعلَّقت النفوس بالنفحات ، وأُعلن في الكون خبر عُرس جديد هو عُرس الطُّ هر على البركات، ودوَّت في الأُفق ترانيم الذاكرين ، وهَوَت الملائكة بأجنحتها إلى حِلَق

المتهجّدين.

أخي .. إن لم يحيا القلب في رمضان فمتى يحيا؟! ومتى تبرأ الروح من دائها إن لم يكن ذ لك في شهر الشفاء ؟! ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم .. ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر .. ويل لمن حضر سوق الرحمات فنام والسوق سينفض آخر الشَّهر .. وعلى له .. ثم ويل له . أخي .. دبر لدينك كما دبرت لدنياك .. لو دخلت في قدميك شو كة لسهرت أخي .. دبر لدينك كما دبرت لدنياك المعاصي ملأت قلبك منذ سنين فأين نتألم شاكيًا طالب الطبيب، وهذه أشواك المعاصي ملأت قلبك كما تألمت لبدنك؟! صوت الأنين؟! وأين طلب المعين؟! ويحك! ألا تتألَّم لقلبك كما تألمت لبدنك؟! مدخس رمضان طبيب رفيق .. يحمل إليك الدواء فكيف تردُه خائب ا وقد جاءك هاديًا؟! وكيف لا تُحسن استقباله وبين يديه أسباب شفائك وبالمجَان!!

رمضان شهر نجاة: السمكة إذا وقعت في شباك الصياد ظلت تبحث عن ثقب تهرب منه، حتى إذا ما وجدته .. رجعت إلى الوراء .. ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر إلى سعة الحرية ، فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد ساعة.

وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمة ، فالشيطان ألقى عليك شباكه وأحكم وثاقه ، وخطة مكره هدفها في النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب الأبدي، وأن تشترك معه في قيد واحد وأنتما تشويان في نار جهنم سويًا!! فماذا أنت فاعل وكل شيء عليك : نفسك التي بين جنبيك .. دنياك التي تلهيك .. هواك الذي يريد أن يدمِّرك .. شهوتك المصمِّمة على إهلاكك ، لكن حسبك أن الله معك!! فقد ضاعف لك اليوم الثواب، وأغدق فرص الرضوان ، وسلسل جند الشيطان، والدور الآن عليك.

ودورك أن تجعل من رمضان محطة تزوُّد للجنة ، ودورك أن تشلَّح فيه



بالطاقة ويتجهر بالعزم، ودورك أن تجعل منه وقفة الحساب وصفحة المراجعة وخطة الإصلاح ووثبة الانطلاق.

### أخى ..

رمضان زائر وأنت مزور فأين واجب الضيافة؟!
رمضان بحر ويوم العيد ساحل فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟!
رمضان لؤلؤة تنتظرك في أصداف الأيام
فأين قاصد البحر الهمام؟! أين الغوّاص المقدام؟!
يا عيون جفّت من قِلة الدمع .. هذا موسم المطر
يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل .. اهبطي من شدة الوجل
يا نفوسل تائهة .. يا شخوصل خاوية .. يا حيارى في صحاري مهلكة
رمضان أقرب أمل .. أرجى أمل .. آخر أمل
فأغلقها باب الكسل .. وافتحوا باب العمل

أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب مفتاح القلوب في موسم تتفتَّح فيه القلوب ، وأسأله أن يجعل هذا الفتح إرهاصًا لفتح آخر وهو فتح الطريق إلى بيت المقدس ؛ نفك القيد عنه، ونطرد اليهود منه، جزاءً وفاقا، فتحًا بفتح، ونصرًا بنصر، ننصره على أطماع النفوس هنا فينصرنا على العدو هناك، وإلا فكيف نستبطئ نصرًا أضعناه؟! وكيف نشكو ظالمًا أعناه؟! وكيف ندعو ربه هجرناه؟!

اللهم اجعل رمضان هذا العام غير أي رمضان فات ، وأيقظنا فيه من رقدات الغفلات، وانفخ فيه من روحك في جثث القلوب الهامدات، اللهم استجب!!

من الطارق؟! ... أنا \_\_\_\_ رمضــــــان

من الطارق؟! ... أنا رمضان كتبه راجي دعائك خالهد أبعو شهادي



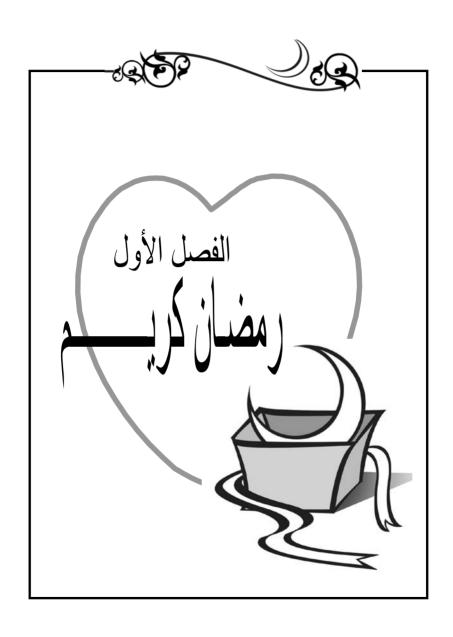

كثيرا ما يهنً عن الناس بعضهم في رمضان فيرددون هذه الكلمة دون أن يركوا معناها، ودليل كرمه اليوم هذه الهدايا الغاليات التي اصطحبها معه أثناء زيارته لكل بيت، ليكون البادئ بالإحسان والمتفضّل بالإنعام دون سابق فضل منا أو معروف، بل في كثير من الأحيان ولا مجرد عرفان، ألا ما أشد ظلم بني الإنسان لأشرف ضهفه اليوم: رمضان!!

#### صدِّق نبيَّك!!

عن أبي أمامة ت قال: قلت: يا رسول الله! مُرْني بعمل. قال: «عليك بالصوم فإنه فإنه لا عَدْلَ له». قلت: يا رسول الله .. مُرْني بعمل. قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له»(1). فكان أبو أمامة لا عِرُى في بيته الدخان بالنهار ، فإذا رئي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفاً نزل بهم مما كان يصوم هو وأهله.

استقل أبو أمامة الصوم وظنه عملاً عاديلً اذا راجع رسول الله في قوله مرَّتين، إلا أن رسول الله 3 كرَّر عليه نفس الجواب تأكيدًا وتعليمًا وتربيةً وتتبيهًا إلى ما في الصبيام من خير وبركات وأجر ودرجات.

#### سجدة شكر

ما أكثر الهدايا التي اصطحبها رمضان معه اليوم حين جاءنا زائرًا وما أغلاها، وما سال المداد على هذه الصفحات إلا تذكيرًا بهذه الهدايا لتظل محفورة في الذهن نابضة في القلب بادية على الجوارح ، تسعى في شكرها برًا ، وتعمل على ردً الجميل علانيةً وسِرًا، ومن الشكر الذي يمكن أن تُقدِّمه الآن : سجدة

\_

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه النسائي وابن خزيمة كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 986.

| من الطارق؟! أنا | 16 |
|-----------------|----|
| رمضــــــان     |    |

شكر. قال النووي في كتاب الأذكار: "اعلم أنه يُستحب لمن تجدَّ دت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرًا لله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله".

والآن .. قبل إكمال القراءة، ضع الكتاب جانبة واسجد سجود شكر على هذه

| النعمة الجليلة: رمضان. |
|------------------------|
| <br>                   |
|                        |
|                        |

هل سجدت؟! لا تقصر فيما أمرتك به ، فما تركت هذه الأسطر الثلاثة السابقة فارغة إلا لتنفق وقت قراءتها في سجدة شكرك ، وما أردت بهذه السجدة إلا أن يرزقك الله المزيد بأن يشرح صدرك ويهدي قلبك وييسر لك سُبُل العمل بما تقرأ ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لا زَيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: 7]، والآن إلى عظيم الفضل وواسع الجود، والى أول هدية:

# العثواب المنه حرم ن أول ليلية :

قال ع: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفِدًت الشياطين ومردة الجن، وغُرُقت أبواب النار فلم فِيتح منها باب، وفنتًعت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل وي باغي الشر أقصر»(1).

وبعد الاطلاع على الحديث السابق يحق لقلبك أن يمتلئ فرحًا ويطير طربلً

<sup>(1) (</sup>حسن): رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 759.

لأنه وجد ضالته في حديث يحوي هدايا عديدة مجموعة في جعبة واحدة:

#### أ. صُنفًدت الشياطين ومردة الجن:

والتصفيد في اللغة: هو شد الأصفاد وهي القيود والأغلال في أيدي المسجونين وأرجلهم، لذا جاء في رواية مسلم: «وسُلسِكِت الشياطين»، وهي التي كانت تسرح عليك طوال العام تؤذيك وتغويك ، فأعانك الله عليها اليوم ف قهر مردتها وسلسل سادتها، ليخمد في الصدر وسواسها، ويخنس في القلب إغواؤها، فمن كان اليوم أسير شهوة ملكته منذ سنين، أو صريع فتاة أركعته كعبد ذليل، أو أدمن أكل الرشوة والربا وأموال اليتامي والمساكين، وأيما امرأة كشفت زينتها وأبدت مفانتها للناظرين .. إلى كل هؤلاء نقول:

أبشروا .. فعن الله تصنعك م، والأبالسة في أصفاده الترمقكم، ونفوهكم إلى الخير وللَّبة، وعن الشرر هائية، ولم يبق إلا أن تعالجوا خطرات نفوسكم ووسلوس قلوبكم، فمن أصرً منكم على ذنبه بعد اليوم، فإنما هو انحراف داخلي لا ينتظر شيطانا يغويه حتى يكون هو المبادر إلى الشر ليقع فيه.

### القرطبي شارح مبين

قال القرطبي: "فإن قيل: كيف نرى الشرور والمعاصى واقعة في رمضان، فلو صفدت الشياطين ما وقع ذلك؟

فالجواب: أنها إنما تُغُقُّ عن الصائمين الصومَ الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، أو أن المراد أن المُصرَفَق هم بعض الشياطين وهم المردة لا كل الشياطين، أو المقصود هو تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس، فإن وقوعها فيه أقل من غيره، لذلك لا يلفم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية..".



#### المقاطعة!!

ولئن صفّد الله شياطين الجن ، فإن شياطين الإنس يتكاثرون في رمضان وينشطون فيه دون غيره !! حتى إنهم ليقومون بدور إبليس على أكمل وجه ، ويحتلون مكانه، ويملئون الفراغ الذي تركه, ويستعيرون صوته البغيض ويهتفون به في أذن كل مؤمن أول الشهر: أمامك شهر طويل فارقد.

ونظرة واحدة إلى أكثر ما يُعرض في الفضائيات في هذا الشهر تبرهن لك على ذلك، ففي رمضان يكثر الرقص والتثني ، ويزداد العري والتغني ، ويتهجّد الغافلون على أنغام الموسيقى ، ويتعبّدون في محاريب اللهو ، ويتآخون مع الشياطين، ويلتمسون التوفيق من الأبالسة ، والنجاة من الهالكين ، والرضا من المغضوب عليهم، والهداية من الضالين، ونظرة الوصال من أهل النار.

وفي الوقت الذي نطالب فيه الأمة بالنهوض وملاحقة العصر وزيادة الإنتاج ونبذ السلبية، تسير هذه الفئة في الاتجاه المعاكس، وتُصِرُ على المضي قدُمًا في جريمة قتل متعمدة تستهدف أخلاق الأمة بالتسيب، وصلابتها بالتميع، ورجولتها بالتأنيث، وحصانتها بالانهيار، وما نشر هذا الفن المزعوم في هذا الوقت المبارك من العام إلا نشر نعي أمة يُراد لها أن تلبس الكفن بعدما رماها أعداؤها بالوهن، ولما كان هذا الوباء مستفحلا وقل أن يسلم منه أحد في ر مضان وفي غير رمضان كان على طالب النجاة اليوم أن يعلن في صراحة وحزم : حملة المقاطعة.

### اب. وغُلَقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب:

لأن نوازع الشر مدبرة ، ورُسل الشهوات مطرودة ، وتجارة الشيطان بائرة ، وهو عيُسوس اليوم ولا يجد من عيُصغي إليه ، ويُغوي ليجد الرد صداه في الأرجاء ، فلو كُشِف عنك الحجاب اليوم فاطلعت على أبواب النار لوجدت حولها صحراء شاسعة لا يقف عندها أحد ، ولوجدت الزحام كله عند أبواب الجنة الثمانية.

#### اج. وفُتِّحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب:

ها هي الجنة تزيّنت لل ناظرين .. فتّحت أبوابها .. ففاح عبيرها .. وحان قطافها .. دعت كل طائع وكل عاصٍ، بل وكل فاجر وباغٍ .. لسان الحال: أقبل وإن تتابعت الذنوب .. أسرع وإن أثقلت الخطايا .. بادر وإن أرهقت الشهوات .. انهض وإن غلبت الملذات .. ابذل فالبخيل كل البخل اليوم من بخل على ن فسه بالجنة.

أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلك .. أسباب المغفرة مُيسَّرة كي يُغفر لك ، وإذا كان العام كله جزرً ا فهذا أوان المد ، بل ما سُمِّي رمضان بهذا الاسم إلا لأن الذنوب تمرض فيه أي تحترق ، ووالله ما فتح الله لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منها ، وما أغلق أبواب النار دونك وهو يريد أن يُعدِّ بك فيها ، وما صفَّد الشياطين إلا لتُقبِل عليه .. فانظر إليه كيف يعاملك وكيف تعامله!! كيف يطلبك وأنت تهرب منه!! كيف يدعوك إلى نجاتك وتتوانى!!

أخي! لو علمِتَ بتزين الجنة اليوم لقدومك، ولو اطلعت على مقعدك هناك في الفردوس الأعلى، ولو سمعت الملائكة ينادونك: أه لا وسه لا، والحور تنغنك من قصائد الحب وأغاني الشوق ما هو أغلى ؛ إذن لمت من شدة الفرح ولكنك أصم!!

أخي! ليس أحد مهما نكن حاله إلا وبينه وبين رمضان اليوم صلات

وعلاقات، فللطائع يزداد قربًا، والعاصي يرتاح قلباً، والغافل من ذنبه يصحو، والظالم نار ظلمه تتعبو، وقد يسبق العصاة الطائعين إذا تابوا وصدقوا، لأن الصدق اليوم عدرك السيق بل قد عصبقه.

أخي! أجِب منادي الإيمان يناديك من على جبل رمضان لتسمع الصدى في وادى الرِّضوان:

يا طويل الغياب! أين شوق اللقاء؟! يا رفيق الشقاء! حان وقت الهناء!! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما عنها عوض ولا لها قيمة، من لم يربح الآن فمتى؟! ومن لم ينل الوضا ساعة رضا مولاه فأنّى له الفلاح؟!

### سرُّ مفعول الصوم

يشاركنا في الكشف عن هذا السر العالم الرباني ابن قيم الجوزية فيُدلي إلينا بلذيذ عباراته ورائع استنتاجاته في إحدى فوائده ويقول:

"غُلِق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء , وقرين بينهما ، فلإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة , وجَدَت روحُ ه خفة وراحة , فتاقت الى الموضع الذي خُلِقت منه ، واشتاقت الى عالمها العلوي ، واذا أشبعه ونعَمَ ه ونومً ه واشتغل بخدمته وراحته ، أخلد البدن إلى الموضع الذي خُلق منه ، فانجذبت الروح معه ، فصارت في السج ن ، فلولا أنها ألفت السج ن لاستغاثت من ألم مف ارقتها وانقطاعه اعن عالمها الذي خُلقت منه كما يستغيث المعذّب".

والآن مع الموجة المباركة التي قذفك بها بحر رمضان ليغمرك بما هو أغلى من اللؤلؤ والمرجان، واسم هذه الموجة:

### البشارة الخماسية

روى البخاري أن النبي ع قال:

«يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ، وأنا أجزي به ، والصيام جُنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفت ولا يصخب ، فإن سابًه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم! إني صائم! والذي نفس محمد بيده .. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه»(1).

ويحوي هذا الحديث وحده خمس هدايا قيمّة بين ثناياه:

#### الهدية الأولى: فإنه لي

مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي به ا إلا أنه خصَّ الصيام هنا بالذكر، والسبب كما يقول القرطبي: "لما كانت الأعمال يدخلها الرياء، والصوم لا يطلع عليه إلا الله أضافه الله إلى نفسه".

فالصائم كيون وحده في المكان الخالي متمكوًل من تناول الطعام والشراب لكنه لا يفعل، خوفلًمن عقاب الله وطمعًا في ثوابه، لذا يشكر الله صنيعه، ويختصُ صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال.

ودرس آخر مستفاد من قوله: «فإنه لي» وهو أنه لا يعلم أحد حقيقة صومك إلا الله، وكم من ممتنع عن الأكل والشرب أمام الناس غير أنه عند الله غير صائم.

(1) (صحيح) : رواه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم : 4328.



#### الهدية الثانية: وأنا أجزى به

أي: أتولى إسداء ثوابه بنفسي تعظيم الجزائه. قال المناوي: "«وأنا أجزي به»: إشارة إلى عِظَم الجزاء وكثرة الثواب ، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يُعطي العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء وشرفه".

ومعنى آخر لقوله: «وأنا أجزي به»: أي أنفرد بمعرفة مقدار ثوابه ومضاعفة حسناته. قال القرطبي: "معناه أن الأعم ال قد كُشفت مقادير ثوابها للن اس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ، إلا الصوم فإن الله يثيب عليه بلا حد ولا عدد"، ويشهد لقول القرطبي رواية مسلم: «كل عمل ابن آدم له، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أج زي به »(1). وهذا مصداق قول ربنا : ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَابُووْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ ﴾ [الزمر: 10]، والصابرون هم الصائمون في أكثر الأقوال.

واسمع إلى البشرى الرائعة التي تؤكّد نفس المعنى والتي جاءت على لس ان عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - في قوله:

«أن رسول الله ع بعث أبا موسى على سرية في البحر ، فبينما هم كذلك ، قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة ، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة! قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه ، فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا . قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش»(2).

(1) (صحيح): الترغيب والترهيب 408/1

<sup>(2) (</sup>حسن): انظر حديث رقم: 974 في صحيح الترغيب والترهيب.

ولأن أبا موسى رجل أفعال لا يكتفي بالأقوال ، ولأنه يريد أن يكون الحديث الذي رواه حجة له لا عليه ؛ كان يتوخ عى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرًا فيصومه!!

#### الهدية الثالثة: الصوم جُنَّة

أي: ترس يدفع المعاصي عن الصائم في الدنيا ، ويدفع النار عنه يوم القيامة، وفي الترمذي: «والصوم جُنَّة من النار»(1).

وذلك أن الشيطان يجري في عروق ابن آدم مجرى الدم ، فإذا صام المرء ضاقت عروقه، فتضيق مسالك الشيطان وقلَّت وساوسه، وبهذا يقبل الناس على الطاعات، فيكون الصوم لهم جُنَّ َة.

قال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات ، والنار محفوفة بالشهوات، فإذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سترًا له من النار في الآخرة، ولذا أشار ابن عبد البر إلى أفضلية الصيام على غيره من العبادات فقال: "حسبك بكون الصيام جُنَّة من النار فضلا".

#### حقيقة التقوى

التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية وحجابًا؛ وذلك بلزوم طاعته واجتناب معاصيه، ومُراد التقوى وهدفها النهائي: وقاية العبد وحمايته من النار التي لابد لكل واحد منا أن يردّها حين يجبر فوق الصراط، لذا أوصى عليً بن أبي طالب τ رجلاً في وصيع جامعة فقال: "أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقائه، ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة".

<sup>(1) (</sup>صحيح): انظر حديث رقم: 978 في صحيح الترغيب والترهيب.

ومن آثارها الإيمانية: حساسية في الضمير، وخشية دائمة، وحذر لا ينتهي، وتوقّ لأشواك الطريق؛ طريقِ الحياة الذي تتناثر فيه أشواك الرغبات والشهوات، وأشواك المخاوف والهواجس، وأشواك الفتن والموبقات.

والصيام من أهم الطرق المؤدية إلى التقوى . قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183].

ومن معاني ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴾: تتقون المعاصى والذنوب، لأن امتلاء البطن بالطعام والشراب رأس البواعث على الفحشاء والمنكر ، ومعلوم أن الجائع العطشان لا يجد في نفسه من أثر الشهوات ما يجده الممتلئ، لذا قال إبراهيم بن أدهم: "الجوع يُرِقُ القلب "، وجعل محمد بن الفضل البلخي تربية البطن أصل الزهد حين قال: "الدنيا بطرك!! فبقدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا".

ومن معاني ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾: قول مصطفى صادق الرافعي أن معنى التقوى في الآية هو الاتقاء ، وذلك أن الصائم قد صام ليتقي شر حيوانيته وحواسه، فقوله: إني صائم! إني صائم! معناه: إني غائب عن الفحش والجهل والشر، إنى في نفسى لا في حيوانيتي.

ومن معاني ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴾: تتقون الجهل بقدر نعمة الله عليكم، وذلك أن الناس في خِصَرَمِ النعم المغدقة عليهم ينسون نعمتي الطعام والشراب، بل ينسون الجوع والعطش ويغفلون عن شدتهما، وبالتالي يسقط شكر النعمة من حساباتهم، ففرض الله عليهم الصوم مدة يسيرة من الزمن لي تذكروا نعمة الله عليهم، ومن كرمه أن جعل من ذلك عبادة يؤجرون عليها، حتى إذا رُدَّت إليهم هذه النعم عند الإفطار شكروها وأدوا حقَها، وانظر على سبيل المثال إلى ما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل عند كل وضوء ليُذكِّر نفسه بلحدى نعم الله عليه فلا يضل ولا

ينسى.

قال صالح بن أحمد بن حنبل: "كان أبي رحمه الله لا يدَ عُ أحدًا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، فكان إذا أخرج الدلو مماثنًا قال: الحمد لله!! قلت: يا أبتِ .. أي شيء .. ما الفائدة؟! قال: يا بني .. أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿ أَرَا يَكُمُ إِنْ أَصْهِحَ مَا وَلَكُمْ غَوْرَا فَمَنْ غُلْتِكُمْ بِهَاءٍ مَعِيْ ﴾ [الملك: 30]".

#### حين تنتحر الهموم!!

قال ابن الجوزي:

"ضاق بي أمر أوجب غمًا لازمًا دائمًا، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه ، فما رأيت طريقًا للخلاص ، فعرَضَتْ لي هذه الآية: ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2]، فعلمتُ أن التقوى سببٌ للمخرج من ك ل غم ، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدتُ المخرج".

#### فليتنافس المتنافسون

قال الإمام ابن قيم الجوزية:

"التقوى ثلاث مراتب:

أولها: حَمِيًّ القلب والجوارح عن الآثام والمحرَّمات، والثانية: حَمِيًّها عن المكروهات، والثالثة: الحَمِيًّ عن الفضول وما لا يعني، فالأولى تُعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته".

#### الهدية الرابعة: أطيب عند الله من ريح المسك

وهو على سبعة أقوال كل واحد أحلى من الآخر فتذوّق معى هذه الحلاوة



حتى تشتاق لعبادة الصوم وتداوم عليها:

الأول: أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم.

الثاني: أن الله يجزي الصائم بذلك في الآخ رة، فتكون ريح ه أطيب من ريح المسلك .. كما يأتي الشهيد يوم القيامة وريح جرحه تفوح مسلكاً.

الثالث: أن الصيام سِرِّ بين العبد وربه في الدنيا، لذا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق، ليشتهر الصائمون في الآخرة جزاء ما أخفوا صالح عملهم في الدنيا.

الرابع: أن الصاعم ينال من الثواب في الآخرة ما هو أغلى من المسك في دنياكم.

الخامس: أن فضل الصيام بين العبادات كفضل المسك بين الأشياء.

السادس: أن الله تعالى يثيب الصائم على خلوف فمه أكثر مما ي ثيبه على استعماله المسك ، حيث أثاب الله على استخدام المسك في الجُمَع والأعياد.

السابع: أن الطيب هنا كناية عن القبول والرضا.

وعلى الإجمال فهذه العبارة من أعظم الثناء على الصائم والهدح لفعله.



#### ■ الهدية الخامسة: وللصائم فرحتان يفرحهما:

أ. إذا أفطر فرح بفطره: معناه فرّح بزوال جوعه وعطشه وهذا فرح بشري ، لكن هناك من تسامت روح هوعلت همته فلم يجد فرحه بفطره فحسب، بل فرحه الأكبر فرح سماوي؛ بشبع روحه لا بشبع بطنه ، وبتمام صومه وختام عبادته وتخفيف ربه عليه ومعورته له بهذا الفطر على برِّه فكره.

اب. وإذا لقي ربه فرح بصومه: أي بنيل الثواب وعلو المنزلة.

وقبل أن تنفد جرعة الفوح المتولدة في قلبك من أثر الهدية السابقة ، عاجَلَك رمضان بعدية أغلى وجائزة أحلى ألا وهي:

# 3. جايئزة ك ل ليلهة:

قال ع: «إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة .. لكل عبد منهم دعوة مستجابة»(1).

فهل يا ترى أعتقهم دون عمل عمل وه أو جهد بذلوه؟! والجواب: كلا والله، فلفهم ما وراء الحديث من باعث حثيث وحثً لطيف على أن تغتتم الفرصة قبل أن تضيع، وبتفل قصارى جهد ك كل ليلة قبل أن يطلع عليك الصبح وأنت من المحرومين، وبتنال نفسك كل ليلة: هل أُعتِقتُ الليلة أم ليس بعد؟! وهل نجوتُ أم لا زلت في الهالكين؟!

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه أحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 2169.

واستمرارًا لعادة الكرم وخصلة الجود التي اشتهر بها رمض ان عن غيره من الأشهر بعث إليك بالهدية الرابعة وعليها بطاقة مُوَشَّاة بالذهب مكتوبٌ عليها:

# ك موسهم إنهزال الكتب:

قال ٤: «أَنزِلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأُنزِلت التوراة لهربِّ مضت من رمضان، وأُنزِل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأُنزِل الإنجيل الثرب عشرة خلت من رمضان، وأُنزِل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» (1).

والمراد من إنزال القرآن في تلك الليلة إنزاله إلى اللوح المحفوظ، فإنه نزل عليه فيها جملة، ثم أُنزِل منه مُنجَّمًا في نيِّف وعشرين سنة، وسِرُه كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام.

سبحان من مدح شهر الصيام من بين الشهور، وأحبه وأدناه فلختاره من بينه الإنزال كتابه المبرور، بل اختصه كذلك بأنه الشهر الذي أنزل فيه كل الكتب الإلهية على أنبيائه ورسله، ليكون بمثابة عيد نحتفل فيه بهذه المناسبة الجليلة: أول اتصال الأرض بالسماء، وأول استقبال لبركات الوحي الإلهي، وأول هداية تتزل على العالم البشري، فلا عجب إذن أن نحتفل اليوم بميلاد العالم السعيد ومطلع النور الجديد.

ولأن الهدايا اليوم لا تُقدَّر بثمن ، فقد استحقَّت أن يتم الإعلان عنها على لسان أعظم الخلق أجمعين وأقربهم إلى مرضاة رب العالمين حيث أعلن الرسول

<sup>(1) (</sup>حسن): رواه الطبراني عن واثلة كما في صحيح الجامع رقم: 1497.

ع بنفسه عن:

# ر 5. عمرة أخره ا عيد:

قال  $3: «عمرة في رمضان كحجة معي»<math>^{(1)}$ .

ومعنى قوله «كحجة معي »: في ثوابها وجزائها ، «كحجة معي »: في روحانيتها ومشاعرها حين تجد لها نفس الم ذاق الذي وجده من حج مع رسول الله، «كحجة معي»: في بركتها وأثرها في إحياء القلوب وتهذيب النفوس.

وما أبلغ هذا الأسلوب في بثِّ الشوق في قلب كل مؤمن ليخوض التجربة بنفسه، ويذوق اللذة الغامرة والحلاوة التي لا توصف بالسفر إلى هناك.

ولأن من أغلى هدايا اليوم فتح صفحة بيضاء وطي صحائف مسودة، فيحق لك أن تهش وتبش لأنك استلمت في يدك هدية:

### 6. العهد الجديد:

قال 3: «من صام رمضان إيمان واحتساباً غُفو له ما تقدم من ذنبه» (2). ومعنى «إيمان ا»: تصديقًا بفرضية الصوم و عظمة ثوابه ووافر حسناته ، «واحتساباً» أي طالباً الأجر من الله يقينا بثوابه، وكيف لا يثق في من لا يظلم مثقال ذرة ﴿ ذلك بلِنَّهُمْ لا يَصُونُهُمْ ظَمَأٌ وَلا رَصَنَ وَلا مَحْمَصَةٌ في سَهِلِي اللهِ وَلا يَطَنُونَ مَوْطِئ يَعْظُ الكُفَّار وَلا يَالونَ مِنْ عَدُقً نَّكاً إلا كُتِبَ لَهُمْ بهِ عَمَلٌ صالِحٌ عَلَى فَوْ اللهِ عَلَى الل

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه سمويه عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 4098.

<sup>(2) (</sup>صحيح): رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 6326.



إِنَّ اللهَ لا يَضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: 120].

ومن الاحتساب أن نفعل ذلك طيبة بذلك نفسك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، فيا باغي الخير أقبل! وقاباغي الشر أقصر! وأحر قلبي على من دُعي إلى فتح صفحة جديدة مع مولاه فأعرض!! ونودي أن جاءت الفرصة السانحة للمغفرة بأيسر السبل فأدبر!!

صوم شهر يمحو ذنوب العام .. تعب أيام يُلغي سيئات العمر .. صحو ساعة يورث سعادة الأبد .. ألا ما أغلى الهدية ثم أنتم معرضون!!

ومن الهدايا الباهرة التي تُشعُ ثواللِّوتقطر أجرًا والتي لم تكن تتوقعها أو تحلم بها يومًا من الأيام:

#### 7. منافسهة الشهي حدوالف حوز علمه:

لئن بكى الصديق فرحًا باختيار الحبيب له لصحبته في الهجرة, فحريِّ بنا أن تجري دموع بن فرحًا باختيار هذا الزائ الكريم لصحبت نا هذه الأيام.

عن طلحة بن عبيد الله 7 أن رجلين من بلوي (1) قدما على رسول الله ع وكان إسلامهما جميع أ، فكان أحدهم ا أشد اجتهاد ا من الآخر ، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم توفي، قال طلحة: فرأيت في المنام بينها أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما ، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ، ثم خرج فأذن للذي استشهد ، ثم رجع إليّ فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد، فأصبح طلحة يُجدُت به الناس فعجبوا لذلك ، فبلغ ذلك رسول الله ع وحدثوه

<sup>(1)</sup> حى من قضاعة.

الحديث، فقال: «من أي ذلك تعجبون ؟» فقالوا: يا رسول الله .. هذا كان أشد الرجلين اجتهادً الله استشهد ، ودخل هذا الآخ ر الجنة قبله ، فقال رسول الله ع: «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟» قالوا: بلى. قال: «وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟» قالوا: بلى. قال رسول الله ع: «فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض».(1).

ومن الهدايا المبهجة المُرْسَلة إليك عبر رمضان: أخبار نجاحك في امتحان القبول في مدرسة الثلاثين يوما والمُسمَّاة:

### ح 8. مدرسة المصبير:

شهر رمضان هو شهر الصبر ، وأصل الصبر الحبس ، وهو ثلاثة أنواع : صبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية ، وصبر على أقدار الله المؤلمة ، والثلاثة تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرً اعلى طاعة الله من صلاة وقرآن ومناجاة ، وصبرًا على ما يجد الصائم من الشهوات (2) ، وصبرًا على ما يجد الصائم من ألم الجوع والعطش.

لذا كان رمضان جديرًا بأن عِبُمَّى شهر الصبر لأن الصائم يصبر فيه ثلاثين يومً اعلى ذلك ، فيكون بمثابة دورة تدريبية تعينه في مستقبله على أوامر الله بفعلها ، وعلى نواهي هبتركها ، وذلك سائر أيام حياته ، فاغرس بذور الصدي هذا

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه ابن ماجة كما في صحيح ابن ماجة رقم: 3185.

<sup>(2)</sup> لذا يربط الحديث بين الصيام والشهوة في قوله : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». (صحيح) : انظر حديث رقم: 7975 في صحيح الجامع.



الشهر لتجنى ثمرتها طوال العام.

ومن أعظم الصبر اليوم الصبر على محاولات الجهل عليك واستفزازك لتخرج من طاعتك ويفسد صومك، وفي صحيح الحديث: «وإن امرو قاتله أو شاتمه فليقل: إنى صائم مرتين» (1).

قال **الزركشي**: "المراد بقوله «فليقل: إني صائم مرتين » يقوله مرة بقابه ومرة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف خصمه بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف خصمه عنه".

لسان حالك: ليس عندي وقت للخصام، وما عندي زمن لسيء الكلام، بل كل وقتى ذكر، وجميع كلماتي تسبيح.

والآن مع الهدية التي سيستمر أثرها معك بعد ذهاب الضيف، وسقبقى ثمريتها بعد أن يغادر:

# و 9. بنهاء أسهوار المراقبية:

أخي الصائم! اسأل نفسك: لماذا تحرص عند وضوئك وأثناء المضمضة على أن لا تتسلل إلى حلقك قطرة ماء واحدة؟ لم كل هذا الحرص مع أنه لا يطّع عليك أحد، ولن يعلم بك أحد حتى لو تجرّعت جرعة ماء فكيف بقطرة؟

وأنت يا أختاه! تقفين في مطبخك من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس أمام أشهى المأكولات وأبرد المشروبات، بل ربما ذُقتها بطرف لسانك ثم تلفظيها بحركة سريعة كي لا تدخل جوفك مع أنك وحدك، فأي تهذيب هذا الذي أحدثه

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 3877.

الصروم في النفوس؟ وأي تدريب عملي على استشعار المراقبة في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال؟!

إنه ابذرة إخلاص أهداها لها رمضان فزمت واستوت على سوقه ا؛ مما جعل رب العزة سبحانه يفوح ويفاخر بعبده لأنه «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى» (1).

وهذه المراقبة لا تصل إليها إلا من خلال تجريب وتدريب في أحوال مختلفة وأوقات شتى، فه ي أشبه ما تكون بعضلات الجسم في أن نموها في استخدامها والاعتماد عليها، ولهذا زار رمضان.

وانظر إلى الذين يأتون الفضائل ويقومون بالواجبات من خلال قسر الأبوين أو تحت وطأة ال قارون أو ضغط المجتمع ، فإذا خلوا بأنفسهم أو ضعف ذلك الضغط أو تلاشى أتوا من الرذائل والهعاصى ما يستطيعون.

والآن مع هدية بضراعف البركة في الدنيا والدين مع م ا يواجهها من إعراض الغافلين وإهمال الكثيرين الذين لا يدركون أنها:

# ر 10.مستودع البيرك.ة:

السحور عبادة جليلة يغفل عنها الكثيرون وينامون عنها ، مع أنه منبع الخير وسِرُّ النماء. قال رسول الله ع: «عليكم بهذا السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك»(2)، وحذَّرنا النبي ع من تضبيعه فقال: «إن السحور بركة أعطاكموها

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الشيخان عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم: 3877.

<sup>(1)</sup> ا(صحيح): رواه أحمد والنسائي عن المقدام كما في صحيح الجامع رقم: 4081.

 $(1)^{(1)}$ الله فلا تدعوها

والبركة هي الزيادة والنماء وذلك بنزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، فللبركة في المال زيادته وكثرته، وفي الدار سعنها وسكينتها، وفي الطعام وفرته ولذته، وفي الأولاد كثرتهم وحسن أخلاقهم، وفي الأسرة انسجامها وتفاهمها، وفي الوقت اتساعه وقضاء الحوائج فيه، وفي الصحة سلامتها وبقامها، وفي العمر طوله وحسن العمل فيه، وفي العلم الإحاطة والمعرفة، فللبركة إذن جماع لكل الخير وطريق موصل لكثرة النعم، فلا غرابة بعد ذلك أن نج دً في طلب هذه البركة اليوم في شهر قال النبي ع فيه: «مضان شهر مبارك» (2). وفيه ليلة وصفها ربنا بقوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ [الدخان: 3]، بل وعمّت فيه البركة كل شيء لتشمل حتى الطعام.

### معنى البركة في السحور

- من البركة فيه أنه يُعطي القوة على الصيام وغيره من الأعمال صالحة أثناء النهار ؛ فيجد المتسحِّر في نفسه نشاطًا يبعثه على أداء الفرائض والنوافل في همة وعزم.
- ومن البركة فيه إدراك وقت السَّحَر وهو وقت التنزل الإلهي والاستغفار المبارك.
- ومن البركة فيه أنه أضمن لترديد أذان الفجر مع المؤذن وإدراك الصلاة في وقتها مع الجماعة مع ما في ذلك من الفضل.
- ومن البركة فيه أن الصاعم إذا تسحّر لا عِشق عليه تكرار الصوم بل

(2) (صحيح): رواه أحمد والنسائي عن رجل كما في صحيح الجامع رقم: 1636.

<sup>(3) (</sup>صحيح): رواه أحمد والبيهقي عن رجل كما في صحيح الجامع رقم: 3519.

يشتاق إليه، خلافاً لمن لا يتسحَّر؛ فإنه يجد مشقة تثقِّل عليه العودة للصيام.

• ومن البركة فيه أنه يكفي فيه القليل ولو كان جرعة ماء . قال ع: «اتَسَحَّ وا ولو بالماء»(1)، وان كان «نجُهُ السحور التمر»(2).

فإن فعلتم ذلك وواظبتم عليه استحققتم صلاة الله عليكم وهي الرحمة ، وصلاة ملائكته عليكم وهي دعاؤهم لكم بالرحمة، فكيف بعدها لا تُرحمون؟!

قال ع: «إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحِّرين»(3).

فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحّرين ، والسحور ما هو إلا إعداد للصيام فما ظنك بالصيام نفسه؟!

أما وقت السحور فيهلنا عليه زيد بن ثابت الذي حدَّث أنهم تسحَّروا مع النبي ع ثم قام وا إلى الصلاة ، فسأله سائل : كم بينهما يعني الأذان والسحور؟ قال : قدر خمسين أو سنين يعني آية (4).

إخواني .. كلما غلت الهدية .. عظم مَت الفجيعة بفقدها ، وزادت الحسرة على فواتها ، خاصة إذا كانت من نوع الهدية التالية: |

# ر 11.رواء من العريبان:

قال ع: «إن في الجنة باباً عال له: الرّيان يدخل منه الصائمون يوم

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه ابن عساكر عن عبدالله بن سراقة كما في ص ج ص رقم: 2944.

<sup>(2) (</sup>صحيح): رواه أبو نعيم في الحلية كما في ص ج ص رقم: 6772.

<sup>(3) (</sup>حسن): رواه ابن حبان عن ابن عمر كما في ص ج ص رقم: 1844.

<sup>(4) (</sup>صحيح): رواه الشيخان عن زيد بن ثابت كما في اللؤلؤ والمرجان رقم: 666.

القيامة لا يدخل منه أحدٌ غيرهم فيّال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد»(1).

ولأن الصائم كابد الجوع والعطش استحق أن يدخل من باب الرّيا ن حيث ينمحي الجوع والعطش، لأن الجزاء من جنس العمل، ومجرّد ذكر اسم هذا الباب يبعث في القلب الراحة، فكيف إذا دخل منه العبد إلى نعيم الجنة الأبدي ليذهب معنى القعب إلى مجاهل النسهان إلى غير رجعة، واكتفى الحديث بذكو الري عن الشبع لدلالته عليه، أو لأن العطش أشق على الصائم من الجوع، وأكّد النبي عقردهم بالدخول من هذا الباب ونيلهم لهذا الشرف دون غيرهم بقوله: «لا يدخل منه أحدٌ غيرهم».

ومن مفاجآت رمضان اليوم أن الله حرَّرك فيه من كل القيود ووضع عنك إصرك والأغلال التي كانت عليك، لذا استحق أول يوم في هذا الشهر أن يُطلق عليه اسم:

# 12. يوم الاستق الال

في غمرة الأحداث وكثرة مشاغل الحياة قد يفقد الإنسان الذاكرة، فينسى الغاية التي خلقه الله من أجلها، وبدلا من أن تكون نعم الله عليه من طعام وشراب دالة على الله تصبح صارفة عنه، وتُطلب لذاتها ، ويتُبد من دونه ، ويصبح العبد ويمسي ساجدا للدينار راكعا للدرهم، ويجتذبه الشرف ، وتستهويه الرئاسة ، ويستعبده من يمدح هولو بالباط ل، ويُهادي من ينصحه ولو بالحق ، فيأتي رمضان ليعيد الأمور إلى نصابها، ويُهدً للنعمة دورها المنشود.

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الشيخان عن سهل بن سعد كما في ص ج ص رقم: 2121.

ومما يأسر الإنسان أيضًا عاداته، ومعلوم أن للعادات سلطانًا على النفوس وهيمنة على القلوب، وقد تستقر في النفس البشرية حتى تصبح طبيعة من طبائعها، لا يستطيع المرء التخلص منها ولا يقدر على مفارقتها، لكن رمضان مستشفى زماني فريد يجد كل مريض فيه دواءه فطول مدة التغيير فيه والتي تستمر ثلاثين يوما، وشمول هذا التغيير ليشمل أنشطة الحياة المتنوعة من مواعيد النوم والاستيقاظ مرورًا بأوقات الطعام والشراب إلى طرق شغل الأوقات؛ يُضاف إلى ذلك التشجيع الذي يحدثه عموم هذا التغيير ليشمل أفراد البيئة المحيطة بالإنسان؛ كل ذلك يهاعد على الخروج من المألوف والفكاك من أسر العادات في إطار حرب التحرير المعلنة من قبلك لإعلان الاستقلال!!

قال المناوي: "وإنما شُرع الصوم كسرًا لشهوات النفوس وقطعًا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنهم لو داموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء، وقطعتهم عن الله، والصوم يقطع أسباب التَّعبد لغيره، ويورث الحرية من الرِّق، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا تملكه، لأنه خليفة الله في ملكه، فإذا ملكته فقد قلب الحكمة، وصنيَّر الفاضل مفضولاً، والأعلى أسفل: ﴿ أَغَيهُ اللهِ أَبْعَكُمْ إِلَها وَهِوَ فَصَرَّاكُمْ عَلَى الْعَالَهِينَ ﴾ [الأعراف: 140]، والهوى إله معبود، والصوم يورث قطع أسباب التعبد لغيره".

ومن هدايا رمضان كذلك تلك اللبنات التي أحض رها معه لبناء صرح مشيد وبناء عتيد في نفس كل مسلم ألا وهو:

# د 13. بناء الإرادة:

لاشك أن صوم رمضان يشكِّل صقلاً للإرادة النفسية ، وقمعً اللشهوات

الجسدية، ورياضة شاقة على هجر اللذائذ الحسية، وتربية عملية على تعملِ المكروه ات من جوع وعطش وحلم وأناة وعفة و عطاء ونطق بالحق وسكوت عن الهاطل.

ومن بناء الصوم ل لإرادة قول الله سبحانه: ﴿ وَأَنْ سَعَنُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 184] في أعقاب ذكر الرخصة للمريض والمسافر بالفطر إشارة إلى أن الأفضل هو الصوم مع المرض والسفر المُتحمَّل غير الشاق، لتقوية إرادتك وبناء عزيمتك وتعويدك المعاناة في سبيل الله، وبذلك لا تُتَخذ الرخص ذريعة للفرار من الواجبات والهروب من الفرائض ، بل يكون الصوم صورة من صور الرجولة المستعلنة والإرادة المستعلية.

ومن بناء الصوم للإرادة كذلك كون «أحب الصيام إلى الله صيام داود (1)، وكان يصوم يوم، ويُقطر يوم، (2)، فهو أفضل من صوم الدهر لأنه أشق على النفس بمصادفة مألوفها يومًا ومفارقته يومًا.

قال الإمام الغزالي: "وسريهان من صام الدهر صار الصوم له عادة فلا يحس وقعه في نفسه بالانكسار، وفي قلبه بالصفاء، وفي شهواته بالضعف، فإن النفس إنما تتأثر بما يَرِد عليها لا بما تمرّنت عليه، ألا ترى أن الأطباء نَهَوًا عن اعتياد شرب الدواء وقالوا: من تعوّده لم ينتفع به إذا مرض، لإ لف مزاجه له فلا يتأثر به، وطب القلوب قريب من طب الأبدان".

(1) قال أبو قدامة المقدسى في الحكمة من صيام داود:

وذلك يجمع ثلاثة معان:

أحدها: أن النفس تتُعطى يوم الفطر حظها، وتستوفى في يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها، وهو العدل.

ا والثاني: أن يوم الأكل يوم شكر، ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان : شكر وصبر.

والثالث: أنه أشق على النفس من المجاهدة لأنها كلما أنهرَب بحالة رؤليت عنها.

<sup>(2) (</sup>صحيح): رواه الشيخان وأحمد عن ابن عمرو كما في ص ج ص رقم: 170.

#### الفرصة الذهبية

رمضان فرصة دهبية لمن كان مفرِّطًا في صلاته ، فلا يصليها مطلقًا ، أو يتخلَّ عن أدائها جماعة في المسجد ، ليجد نفسه اليوم منجرفا مع الجموع المدفوعة بسيل الإيمان ورصيد الفطرة إلى بيوت الله.

رمضان فرصة ذهبية لكل شاب أحب فتاة في الحرام ولكل فتاة كذلك ، ليكون فرصة لتغيير المسار ، والهروب من غضب الجبار ، وتجنب التجرُّع من نفس الكأس ولو طال الزمان، فإن الزنا دين، وهتك الأعراض صفعة لابد أن تُردَّ على نفس الوجه يوما من الأيام.

يا هاتكاً حُرُم الرجال وتابع طُرُق الفساد فأنت غير مُكَرَم م من يزْنِ في قهم بألفي درهم في أهله يُرْن برُبع الدرهم إن الزنى دينٌ إذا استقرضْهَ كان الوَفلَ من أهل بيتك فاعلم

وهي تجربة ابن المعتز الذي رأى في حياته من تجارب ومواقف ما جعله يهدّد في صرامة وحزم: "من يهتك سِتر غيره تُكشَف عورة بنيه".

وصدق الشاعر المؤمن حين أرشدك إلى العلاج قائلا:

فليأت في رمضان باب طبيبه أزكى من المسك الشَّذِيِّ وطيبه الصوم لي وأنا الذي أجزي به

من ناله داء الهوى بذنوبه فخُلوف هذا الصوم يا قوم افهموا أوليس هذا القول قول مليككم:

رمضان فرصة دهبية لكل من أوقعه الشيطان فريسة لذنب أو أسيرا لعادة قبيحة أو خطيئة مرذولة، فيزورهرمضان اليوم ليلقي إليه بحبل النجاة ويدليه في بئر الخطيئة لينتشل ها ودورك أيها المبتلى: المداومة على ترك المنكرات ما

استطعت، والتشيئ بالخيرات إلى حين حتى تامح بصيص النور أعلى البئر، ثم تداوم على ذلك وتستمر، وعندها فحسب ييأس منك الشيطان وليس قبل، هذا إن أردت النجاة، وإلا ظللت في غيابت الجب دون أن يلتقطك أحد السيرة، وعندما تموت أخشى أن عجقق فيك قول القائل: كم من متحسر تحت التراب!!

وهذه المداومة هي المفتاح الذي سبق وأرشدك إليه الحسن البصري ليفتح الله به عليك. قال رحمه الله:

إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوم اعلى طاعة الله فبغاك وبغاك فرآك مداوما ملَّ ك ورفضك ، وإن كنت مرة هكذا ومرة هكذا ؛ تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين طمع فيك.

رمضان فرصة ذهبية لمن أصابته نزلة فتور ونوبة كسل بعد أن اعترته فورة نشاط وثورة عمل، فيا من كان له حال مع الله فانقلب .. يا من استزله الشيطان ببعض ما كسب .. يا من نسي ربه وهو يلهث وراء دنياه بحثا عن الذهب: قيام الليل ويتقدك، رياح السّعر تبحث عنك، كتاب الله مشتاق، دموعك طال غيهتها.

أخي الغائب! إن كان قد اعتراك ضعف بعد قوة، فاشك إلى الله ضعفك، فإن لطفه بالضعيف أكبر.

أخي! أبعد حلو الود والهواصلة بوّثر مُرَّ الهجر والمفاصلة؟! أما آن لك أن تذكر حالك القديم، وتبكي على ما فاتك منه، وتخاف من طول الهجر، وتهرب من هول القطيعة، وتتلهب لهقد لصلح معه قبل أن يُؤادى فيك بالرحيل، ويطلبك للمساءلة، فتجد نفسك خاشعا من الذل بين يديه.

ومن هدایاك الیوم هدیة مباركة ادَّخرها لك رمضان لیفاجئك بها قبل رح یله مباشرة لتكون أحلى هدایاه وآخرها، وهي هدیة تساوي عمرك كله إن لم تكن أفضل وأغلى فأعِدَّ قلبك لتلقى مفاجأة:

# ل 14. ليطاعة العمر:

يكفي في فضلها قول النبي 3: «وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حُرِم خيرها فقد حُرِم»(1).

إن الرتابة الدائمة والسير على وتيرة واحدة في الحياة يبعث على السآمة والملل، لكن الإسلام العظيم أعطى الحياة طعمًا آخر ترمي به خلف ظهرها كل سآمة وملل، ففي الصلوات الخمس كسر لرتابة اليوم، وفي صلاة الجمعة كسر لرتابة الأسبوع، وفي شهر رمضان كسر لرتابة الهام، وفي ليلة القدر كسر لرتابة ليالي الشهر، وفي كل محطة من هذه المحطات يجدد الإنسان إيمانه ويعيش حياة جديدة حين يقف على معانٍ يتنوقها لأول مرة؛ لقعيده إلى الصواب إن كان قد العرف، وترفع همته إن كان قد وهن أو كسل.

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 55.



# ليلته المُفضَّلة!!

والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده اختصاص التفاضل ، فهو الذي فضً ل بعض النبيين على بعض ، وفضً ل بعض الشهور على بعض ، وفضً ل بعض الأوقات على بعض ، بل وفضل بعض الطعام على بعض ﴿ وَتُعُضَّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فَي الأَلْكِي ﴾ [الرعد: 4].

ومن ذلك تفضيله لليلة القدر على سائر الليالي ، وقد سُمِّيت ليلة القدر بهذا الاسم لخطرها وشرفها على جميع الليالي، أو كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: 4]:

"يُجْتَب من أُمِّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان".

# بل أغلى يا إمام!!

قال الإمام الرازي: "واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نيِّ فا وثمانين سنة , ومن أحياها كل سنة فكأنما رُزق أعمارا كثيرة".

لكن الأم ر أعظم مما قال إمامن ا وأغلى ، وتأمّل قوله تع الى: ﴿ خَوِدٌ مِ نُ اللّهِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: 3]، ولم يقل: كألف شهر ، إشارة إلى أنها خيرية مطلقة ليس للعدد فيها مفهوم، وكلما كان العبد أشد إخلاصًا لله وأكثر إقبالا عليه كانت مضاعفة ثوابه أعظم، ألا ما أعظم هذه الليلة! ليلة من أنوارها كأنها نه ار، ليلة هي أحلى حسنات الدهر، وأطيب لحظات العمر، نعم وأيم الله! وما أدراك ما ليل. القدر: ليلة تُفتع فيه الأبواب، ويقرّبُ فيها من تاب، ولا يُردُ من طرق الدلم، بل يُسْمَع منه الخطابُ، ويأتي على الفور الجواب، فيكتَبُ له الليلة ما لا كثركه العقل من الثواب، فماذ أنتم فاعلون؟!

# يا من ضاع عمره في لا شيء .. استدرك ما فاتك الليلة فإنها تعدل العمر كله بين يديك الجواهر والدرر، فلا تضيع عمرك في الطين والحجر

الدرس العظيم هذا: ليست العبرة بطول الأعمار بل بما تحويه من أعمال الأبرار ، وليس المهم أن تمتد بك الحياة ولكن المهم أن تملأ ها بالخير ، ورُبَّ لحظة واحدة من مجتهد خير من أيام الحياة كلها من غافل بليد ، فاقتنص كل لحظة اليوم ولا تفرِّط في رأس مالك فإنه لا يُعَوَّض.

#### تخصيص بعد تعميم!!

وقد كان النبي ٤ يتحرَّى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحرِّ يها، لذا كان يوقظ أهله ليالي العشر رجاء أن يدركوها، وبل وحثَّ على قيامها بأبلغ العبارات وأعظم الترغيب والتشويق في قوله:

 $| (1) \rangle$  همن قام ليلة القدر إيمان واحتساب غُفي له ما تقدم من ذنبه

مع أنه قال ٤ في حديث آخر:

«من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه» (2).

وقد يُقال إن أحدهما يغني عن الآخر، فليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، فلم هذا التخصيص بعد التعميم؟!

إذا عُرِف السبب بطل العجب ، والسبب يخبرن به الإمام النووي وهو: "قيام رمض ان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب , وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها".

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 6441.

<sup>(2) (</sup>صحيح): رواه الشيخان والأربعة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 6440.



#### سر الأسرار!!

ولم يحددها النبي ٤ بليلة معيَّنة بل قال:

«إني أُريت ليلة القدر ثم أُنسيتُها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر  $\binom{(1)}{}$ .

وقال في موضع آخر:

«ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين .. إن الملائكة تلك الليلة في (2). الأرض أكثر من عدد الحصى (2).

وقال في موضع ثالث:

«التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان» $^{(3)}$ .

بل إن أبي بن كعب ت فيما رواه عنه مسلم يقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي: هي الليلة التي أمرنا رسول الله ع بقيامها، وهي ليلة سبع وعشرين، وكان أُبي يحلف على ذلك ويقول: بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله ع أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، يعني بذلك قول النبي ع:

«ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة ، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء» $^{(4)}$ .

والذي يغفل عنه كثير من الناس أنه لا يلزم من تخلف العلامة عدمها، ورُبَّ قائم فيها ولم ير من علاماتها شيئ، وهو أفضل عند الله وأكرم ممن رآها لكنه

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الشيخان ومالك عن أبي سعيد كما في صحيح الجامع رقم: 2451.

<sup>(2) (</sup>حسن): رواه أحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 5473.

<sup>(3) (</sup>صحيح): رواه ابن نصر عن معاوية كما في انظر صحيح الجامع رقم: 1238.

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الطيالسي عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: 5475.

كسل ونام ، ولا أرى أن يستغرق تحديدها منا كثير وقت وطول نقاش في شهر نحن أحوج ما نكون فيه إلى اغتنام كل لحظة ، ذلك أن حكمة إخفائها أن من أرادها أحيا ليالي كثيرة طلبًالموافقتها، فتكثر عبادته ولا يتكل على إصابة الفضل في ليلة واحدة فحسب ، بل ينال ثواب ليالٍ كثيرة طلبًا لها ، وتأمّل قوله ع مبيّرًا حكمة إخفائها في قوله: «وعسى أن يكون خيرا لكم»، واقرأ معى هذا الحديث:

عن عبادة بن الصامت ت قال: خرج النبي ٤ ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: «خرجتُ لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرُفِت، وعسى أن يكون خيرا لكم ، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»(1).

وفي الحديث درس آخر غاية في الأهمية وهو أن:

# جدال رمضان علقم

وهذان الرجلان هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما، وهذا دليل على أن الخصومة مذمومة, وأن الجدال سبب الحرمان، وأن المكان الذي يحضر فيه ترُفعَ منه البركة، وزاد من فداحة هذه الخصومة وقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم حدوثها في شهر رمضان، ثم رفع الصوت بحضرة رسول الله ع وهو منهي عنه لقوله تعالى : ﴿ لا تَرْفعَعُوا أَصْوَاللُّمُ فَوَق صَوَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَالَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ ولَهُ لَهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالَّهُمُ وَاللَّهُمُ لَهُواللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ

<sup>(2) (</sup>صحيح): رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رقم: 47 في صحيح الهخاري.

#### ليلها كنهارها سواء

قال الإمام الشعبي في حق ليلة القدر: ليلها كنهارها، وقال الشافعي: أستحب ان يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها.

وهي لفتة ذكية، فاغتتام هذه الليلة لا بد له من إعداد وتجهيز، ويستغرق ذلك أغلب ساعات النهار، حتى إذا ما بدأت الليلة لم يضع منها شيء، فالفضل اليوم لا يُقدَّر بثمن، وضياع الدقيقة خسارة فادحة، واللحظة الواحدة غالية غالية، ولن يعرف المُفرِّط فداحة خسارته إلا يوم القيامة ولات ينفع الندم، فتأسَّف على كل ساعة من ساعات هذه الليلة فارغة من ذكر، وابكِ على كل لحظة فيها لا يؤنسك فيها مصحف أو دعاء.

#### أفضل أعمال الليلة

قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إليَّ من الصلاة.

ويشرح ابن رجب هذا فيرى أن المقصود من قول سفيان أن صلاة يكثر فيها الدعاء خيرٌ من صلاة يقل فيها ، فأفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر : صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع.

أَحْي! تَذَكَّر: إن فاتك زمن ال عطاء وضاعت منك فرص الثراء ، فمد اليد للسؤال بعد ذلك حيلة الحمقي.

#### تقديم طلبات العفو

عن عائشة رضي الله عنه اقالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: «قولى: اللهم إنك عفقٌ تحب العفو فاعفُ عنى» (1).

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الترمذي وابن ماجة عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: 4423.

والعفُو اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه : المتجاوز عن سيئات عباده ، الماحى لآثارها وان عظمت.

وفي الحديث إشارة إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب عليه سؤا ل العفو لا الرضا ، إذ الرضا لا يكون إلا للمتطهّرين من الذنوب ، وأما من تلطّخ بالمعاصبي فلا يليق به إلا سؤال العفو.

#### لكن لماذا سؤال العفو حتى بعد اجتهاد أيام العشر؟!

قال ابن رجب الحنبلي: "إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليا لي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملاً صالحًا ولا حالاً ولا مقالاً، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المُذنب المُقصِّر "، ولذا يقول يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو.

يا ربً عبدك قد أتاك وقد أسهاء وقد هفا يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا وقد استجار بذيل عف وك من عقابك مُذ جفا ربً اعفُ عنه وعافه فلأنت أولى من عفل

# دعاء العفو أنجى

كان شيخ الإسلام أبوعثمان سعيد بن إسماعيل الحيري كثيرًا ما يقول في مجلسه وفي غير مجلسه، وفي رمضان:

"عفوك يا عَفُو عفوك ، في المحيا عفوك ، وفي الممات عفوك ، وفي القبور عفوك ، وعند ممر الصراط عفوك ، وعند ممر الصراط عفوك، وعند الميزان عفوك، وفي جميع الأحوال عفوك يا عَفُو عفوك".

# أحيا لأنه يحيى

كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته: إلهي ما أكرمك .. إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تغاها، وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها ، فنحن من الطاعات بين عطيك وقبولك، ومن الذنوب بين سترك ومغفرتك.

وكان يقول: لقد رجوتُ ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته أن لا يعذِّ بني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته.

ويقول: كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء؟!

ويقول: إني لأرجو أن يكون توحيدٌ لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر ؛ لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب.

ويقول: إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو ، ولا تغيظه بشيء هو أنكى له من عفوك عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

لا شيء أعظمُ من ذنبي سوى طمعي في حُسن عفوك عن جُرْمي وعن زللي إن كنتُ أسرفتُ فاقبل توبتي كرمًا وابدُل بذنبي ثواب الخائف الوجِل

#### نقطة التحول

ليلة القدر ليلة تتمخَّض عن ولادة جديدة لكل مسلم على وجه الأرض، فلا بد إذن أن تكون نقطة تحول في حياته لا مجرد لحظة عابرة، أو ليلة لها طقوس معيَّنة من اجتماع الناس في المساجد وحضورهم لختمة التراويح، ثم لا يلبثون أن غفضوا لتجد المسجد في الليلة التي تليها ساحة جرداء، يئنُ من الجفاء وقلة الوفاء ممن سبق وأن أغدق عليهم العطاء.

#### أغلى من ليلة القدر!!

قال ع: «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود»<sup>(1)</sup>.

ومن فقه الرجل اليوم وهو يتعبّد في ليلة القدر أن يعلم مقياس تفاضل العبادات وتمايز القُربات، فيقرأ هذا الحديث ثم يشعر بازدراء نفسه أنها ليست في صفوف المجاهدين اليوم ولا تلبس عُدَّة الحرب!! ثم يُتبِع هذا الازدراء بعمل ينوي نية لا يعلم صدقها إلا الله أنه سيبدأ المسير فور سماع النفير، ويقدِّم دليل صدقه وشهادة إخلاصه وهو أن تسيطر على أحلامه منذ اليوم تفاصيل الموتة المطهرة والمصرع الرائع المُسمَّى في عُرْفنا: شهادة.

ولعل أبا أيوب الأنصاري ت سمع هذا الحديث ، فحرص على أن يخرج مجاهدًا حتى بعد أن جاوز التسعين من عمره ، لينال شرف الجهاد هناك عند أسوار القسطنطينية، وندع المجال للسان فصيح يقص علينا الخبر ، وليس أفصح من لسان على القرنى يقول:

جيش معاوية يقف على أسوار القسطنطينية وبين أفراد الجيش أبو أيوب الأنصاري وقد حلَّ به مرض، فأتاه يزيد يعوده وقال: ما حاجتك أبا أيوب؟ قال:

<sup>(1) (</sup>صحيح) : رواه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 6636.

ادفني عند أسوار القسطنطينية ، فإني سمعت النبي ع يقول: «يُدفَن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح»، وانى لأرجو الله أن أكون أنا هو.

ويأمر يزيد بتكفينه والقتال دائر ، فيحمل على السرير على أعناق الجنود ويدفن حيث أراد عند الأسوار تحت سنابك الخيل ، وينظر قيصرهم إلى سرير يُحمل تحت ظلال السيوف ، فيرسل رسولا إلى يزيد بن معاوية : ما هذا الذي أرى؟! قال يزيد : هذا صاحب رسول الله ع، وقد سألنا أن نقدّمه في بلادك ، ونحن والله الذي لا إله إلا هو منفّذون وصيته أو نهاك جميع ا ونلحق بالله. قال عجبلاً أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي يُنسَب له ، يُرسلك أبوك فتأتي بصاحب نبيك وتدفنه في بلادنا حتى إذا ما وليت أخرجناه للكلاب !! فرد يزيد في عزة وكرامة: إنك كافر بالذي أكرمتُ هذا له، وإني والله ما أردت إيداعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم: والله الذي لا إله إلا هو .. من أكرمتُ صاحب رسول الله على الله .. لئن بلغني أنه نُبِش قبره أو مُثّل به لا تركت بأرض الإسلام نصراني الإلا قتلته ولا كنيسة إلا هدّمتها.

فقال القيصر عندها: لله أنت! أبوك كان أعلم بك ، فوحق المسيح لأحرسنه بيدي إن لم أجد من يحرسه!!

جعل الخطام بأنف كل مخالفٍ حتى استقام له الذي لم يُخْطَمِ

# نساء يسبقن أزواجهن!!

وأنت يا أختاه .. لا تظني نفسك بعيدة عن هذا الميدان، معذورة بالقعود عن القتال، فأين قلبك الحي إذن؟! أين عزمك الفتي تجاه ما يحدث لذراري المسلمين؟! ألا تجاهدين عدونا ولو بالنية الصادقة؟! ألا تريدين أن تكوني ممن وصفهم ابن الجوزي بقوله:

"ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها ، فهم يبالغون في كل علم، ويجتهدون في كل عمل ، ويثابرون على كل فضيلة ، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون".

وما تكون هذه النيات اليوم إن لم تكن الغزو والشهادة!! ألا يسعفك عزمك ويفعك إيمانك فتحدِّثك نفسك بالاقتداء بامرأة من سلفنا المبارك ألا وهي زوجة حبيب بن مسلمة الفهري، ألا فاسمعي خبرها لتذهلي وتطربي ثم من بعد ذلك تهتدي وتقتدي:

أمَّر أمير المؤمنين عثمان بن عفان ت حبيب بن مسلمة الفهري على جيش من المسلمين لتأديب الروم ، وكانوا قد تحرشوا بالمسلمين ، وكانت زوجة حبيب ضمن جنود هذا الجيش ، وقبل أن تبدأ المعركة أخذ القائد يتفقد جيشه ، وإذا بزوجته تسأله: أين ألقاك إذا حمى الوطيس وماجت الصفوف؟!

فأجابها قائلاً: تجدينني في خيمة قائد الروم أو في الجنة !! وحمي القتال وطارت الرؤوس وسالت الدماء وقاتل الزوج ومن معه قتال الأبطال، ونصرهم الله على الروم، وعندها أسرع حبيب إلى خيمة قائد الروم ينتظر زوجته ، وعندما وصل إلى باب الخيمة وجد عجبلة وجد زوجته قد سبقته ودخلت خيمة قائد الروم قله!!



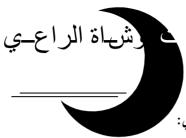

قال الحسن البصري:

لا تكن شاة الراعي أعقل منك .. تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة.

وأنت كم زجرتك آيات الله .. من النار تُخوِّفك فلا تخاف !! وإلى الجنة تدعوك وكأنَّ المُخاطَب غيرُك !! ومن الله تُحذِّرك فتتعرّض لغضبه!!

يا أخي! الغنم - وهي التي لا عقل لها - تحذر من ذئب يفترسها فينهي حياتها، أما علمت يا معدودًا في أولي الألباب أن الشيطان هو ذئب الإنسان؟! أما تخشى أن يفترس الشيطان إيمانك وينهش قلبك فتدخل النار مع الداخلين؟!

أخي! الغزم تطيع راعيها لعلمها أنه يقودها إلى مرعى خصيب أو يزجرها عن وادٍ سحيق، وأنت!! ألا تطيع ربك وهو إلى مراعي الجنة يدعوك وعن أودية النار يزجرك، ومن أجل ذلك أرسل رسله إليك تترا، فإذا نسيت ذكرتك آياته التي عليك تتلى، وإذا أعرضت رغبك في الجنة وشوقك لعلك ترضى!!

أخي! أنبيع الذهب بالخشب وتزعم أنك عاقل؟! أتعبد أعدى أعدائك بمحاربة أقرب أوليائك ثم تدَّعي الفهم؟! أنترك جنة عرضها السماوات والأرض لأجل جيفة وتعدُّ نفسك من الأذكياء؟! ويحك! الدنيا تهين من أكرمت ثم تحبها!! والأرض تأكل من أطعمت ثم تركن إليها!! أتمر عليك خيرُ أيام الدنيا وأنت في الهوى قد شدً عليك الوَثاق؟! والله لن عاتفت إليك أحد حين تعض يديك من الحسرة يوم التلاق!!

أخي! الراحة والجنة ضرتان فاختر إحدى الضرتين ، الرجولة همة لا صورة

فكن رجلا، مراكب الأبرار سيقتك إلى جوار المختار، وأنت واقف على الساحل محتلو ﴿ وَبِتَى الْفُلْكُ مَوَاخِرَ فَيْ ﴿ .. ويحك أما تغار!!

أخي! الههر اليوم يسير، يكفيك فيه وقفة تتزود خلالها ، ثم نهضة تنطلق بعدها، وسرعان ما تصل لتجد الأفراح تتنظرك والنعيم يستقبلك والحور تستبطئك والكل مشتاق إلى خدمتك!!

الحديث لك يا معرض .. أنت المراد يا غافل .. أخبرني .. ألك عمر غير هذا العمر؟! أتملك غير هذه الأيام؟! والله لا حيلة لوعظي طالما أغلقت في وجهي الباب، ولا عذر لك اليوم لأنك وحدك صاحب القرار ، ومصيرك الآن بيدك، وهذا الشهر هو أنسب شهور التوبة، وهذه الأيام أرجى أيام القبول، وأمامك أسهل فرصة لاتخاذ قرار الرجوع، فإن أبيت إلا الإصرار على رفقة السوء لقتل الأوقات، وإبهاج شيطانك بالمنوم على الأفلام والشاشات، وتحطيم ما تبقى من فطرتك بالتسكع في المقاهي والطرقات، فحسبي أني أهديتُ لك الهداية على طبق من ذهب، ثم تخيرتُ لنشرها أفضل الأوقات، وأنت الوحيد الذي تأبى النجاة!!

لما رأوك على الخيانة والجفا جادوا عليك تكرما وتعطُفا جعلوا الوَفا منهم الأرباب الوَفا

منعوك من نيل المودَّة والصفا إن أنتَ أرسلتَ الدموع تندُّما حاشاهمُ أن يظلموك وإنما



من المشهور عن العرب حسن ضيافتهم وكرم عشرتهم؛ كان الرجل منهم ينحر شاته وليس عنده غيرها ليُكرم ضيفه، ويسهر عليه ليستريح، ويحرسه طوال الليل لينام، فإذا طلع الصبح غادر الضيف إلى مقصده، وهناك يثني على من أكرمه ويمدح من أضافه، ورمضان ضيف وأنت من العرب والمقصد: الله!! ولأنك تطبع أمر ربك وتسارع في تنفيذه وهو الذي يقول: ﴿ وَإِذَا حُينَتُمْ بِتَحِيّةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُ وُهِ النساء: 86]، لذا رددت التحية بمثلها بل وبأحسن منها، وكان أول ردِّ عملي منك على هدايا رمضان اليوم ما لا يُكلِفك مالا ولا متاع ًا، بل ليس إلا حلاوة اللس ان وطيب المنطق، فتتقوّه بكلم ات هي أغلى من الذه ب، وأرق من الحرير، وأعذب من الماء ، لتستقبل بها ضيفك الغالي من على باب الدار، وتقدّم له هذه الهدية الغالية .. هدية:

# 1. العقرآن:

الكيس الفطن من المسلمين اليوم هو من جعل النصيب الأوفى للعبادات من نصيب القرآن لأنه شهر القرآن، وما كان نزول جبريل على نبينا ٤ يراجعه القرآن في رمضان إلا تذكيرًا عملي بهذه المناسبة، وتأكيدا على صلة هذا الشهر العظيم بكتاب ربنا الكريم، وسأ ذكوّك يا أخي هن ا بأمرين احرص على أن تقدّمهما لرمضان ضيافة وكرمًا أثناء زيارته لك ألا وهما:



#### أولا: كثرة التلاوة

- كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف.
  - وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على القرآن.
  - وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه.

أخي! حذار أن يسيطر عليك عند ذكر هؤلاء الإجلال والوقار، وعند شرح جِدِّهم الإعجاب والانبهار، وعند الفكر في طيب عيشهم في الجنة الأشواق والانتظار، أما عند الدعوة إلى سلوك طريقهم فالفكوص وقائمة الأعذار!!

# يا لائمي في حبه

من ذا يلومهم؟! وهم يسمعون قول نبيهم ع: «من قرأ حرفك من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها »(1). والقرآن ثلاثمائة ألف حرف تقريبًا، أي أن الختمة الواحدة تهب صاحبها ثلاث ملايين حسنة !! وفضل الله أوسع وأعظم ولسنا نقصد أن نعده أو نحصيه، لكنا هدفنا أن نرغّب فيه ونشوّق إليه ، أما إذا ضوعفت الحسنة إلى سبعمائة ضعف، فمن الذي يهليق لذا حصرًا أو عددا ؟! وهل سمعت عن تاجر يقعد عن تجارة رائجة، أو عزيد في أرباح سهلة وافرة؟!

وقد يقول قائل: لكن النبي ٤ نهي أن يُختم القرآن في أقل من ثلاث ، فيأتيك

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الترمذي والحاكم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: 6469.



ابن رجب بالرد قائلا:

"إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك ، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها ، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنام الفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة".

وأخشى ما أخشاه أن يهجر عبد القرآن ، فيغضب الله منه وينتقم بأن يختم على قلبه، بل ويغزوه الوباء والمرض، فيصبح إلى الشياطين أحب وإلى المنافقين أقرب، مصداق قول أوس بن عبد الله:

"نقل الحجرة أهون على المنافق من قراءة القرآن".

#### الأغانى تنسحب

حتى عشَّاق الغناء اليوم لديهم فرصة سانحة للتخلص من آثاره وإدمانه، وذلك أنهم يقرؤون القرآن فتسري آياته نورً ا إلى قلوبهم لتطرد مزمار الشيطان وألحان العصيان ، لأنهما ضدان لا يجتمعان ، وإن اجتمعا فلابد لأحدهما أن يطرد الآخر.

ولدى هؤلاء قدوة يرشدهم إلى الدواء إن كان قد أعياهم هجر ما اعتادوا عليه، وهو نابغة بني شيبان الذي كان إذا أسرف في إنشاد الشعر قبض على لسانه، ثم قال: "لأسلِطنَ عليك اليوم ما يسو ؤك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".

وإليك البشارة إن فعلت في حديث أنس بن مالك ت قال: أخذ النبي ع غُصنًا فنفضته فلم ينتفض ، ثم نفضه أكبر يتَفُضْنَ الخَطايا كما تنفض سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر يتَفُضْنَ الخَطايا كما تنفض

 $(1)^{(1)}$ الشَّجرةُ ورقَها

■ ثانيا: لذة التدبر:

# المذمومون!!

جعل نبينا ع من أوصاف الخوارج المارقين من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والمعنى أنهم لا يفقهون معناه ولا يعرفون مقاصده.

قال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم ، لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم ، لأن المطلوب فهمه وتدبره بوقوعه في القلب.

#### مشروع ترميم

أخي! وقّع معي هذا العقد ، واشترك في هذا المشروع ، وجرّب اليوم هذه الوصفة ، فإن من جرّبها ذاق حلاوة القرآن ، ومن ذاق حلاوة القرآن استحلى التهجد واستعذب السهر.

وبنود هذا المشروع خمسة وهي:

#### دعوة للفهم:

كثير من الناس يختم القرآن في رمضان ، لكن كم تمر علينا الآيات دون أن نفهم معناها أو الهدف منها ، فما رأيك أن تجعل تلاوتك هذا العام ذا مذاق خاص ومن نوع مختلف ، وذلك بمزيد فهم لكل ما استعصى عليك فهمه من الآيات ، وعندها فقط يصدق فيك قول الشاعر:

<sup>(1) (</sup>حسن): رواه أحمد عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 2089.



# منع القرآن بوعده ووعيده مقلى العيون بليلها لاتهجع فهموا عن الملك العظيم كلامه فهمًا تذل له الرقاب وتخضع

إنها ليست وصيتي أنا بل وصية العالم المجاهد عبد الله بن المبارك حين جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يومي: في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟! فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم! قال: فاجعله في طلب العلم الذي يُعرَف به القرآن.

#### ٥ حسن صوتك:

لقول النبي ع: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»(1).

قال المناوي: "يعني لم يُحَسِّن صوته به، لأن التطريب به أوقع في النفوس، وأدعى للاستماع والإصغاء، وهي كالحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفيذه إلى أمكنة الداء، وكالتوابل التي يطيب بها الطعام، ليكون الطبع أدعى قبولاً له، لكن شرطه أن لا يُغيِّر اللفظ، ولا يُخِلِّ بالنظم، ولا يُخفي حرفًا، ولا يزيد حرفًا، وإلا حررم إجماعًا".

#### الخلوة أفضل:

ومعنى ﴿ أَقِهُمُ قَيْلًا ﴾: قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: "هو أجدر

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 5442.



أن يفقه في القرآن"(<sup>1)</sup>.

ولذا كانت مراجعة جبريل للقرآن مع النبي ع تتم ليلا. قال ابن حجر: "لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية".

وسر آخر في روعة الليل وأنواره ألا وهو بركة الاختيار الإلهي، وقد باح لنا بهذا السر صاحب الظلال حين قال:

"والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره ، ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه ، وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادا وتهيؤا ، وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيرا فيه".

#### ٥ كرِّر الدواء:

عن جسرة بنت دجاجة قالت: "سمعت أبا ذر يقول: قام النبي ٤ بآية حتى أصبح يردِّدها، والآية: ﴿ إِنْ تُغَبِّهُمُ فَلِنَّهُمُ عِبِدُكَ وَإِنْ تَغُوْ لَهُمُ فَلِنَّكَ أَنْ أَصبح يردِّدها، والآية: ﴿ إِنْ تُغَبِّهُمُ فَلِنَّهُمُ عِبِدُكَ وَإِنْ تَغُوْ لَهُمُ فَلِنَّكَ أَنْ الْصَعِيمُ ﴾ [الهائدة: 118] "(2).

وبتكرارك الآية الواحدة كأنك تدق باب كل آية تلتمس الهدى والنور والخير والبركات، فإذا قُتِح لك باب أي ذقت حلاوة أي آية ، فإعلك أن تغادره إلى غيره، بل الزم العَتَبة وردًد هذه الآية مرة بعد مرة، وعندها فقط تنال اللذة وتذوق الثمرة وتنهال عليك الفتوح والفيوضات.

هي خلاصة خبرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ت فاسمعها واعمل بها واستقبلها استقبال من ينشد ضالة منذ زمن ولم يجدها إلا هذه الأيام.

عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إنبي سريع القراءة .. إنبي أقرأ القرآن

(1) (حسن): رواه أبوداود عن ابن عباس كما في صحيح أبي داود رقم: 1156.

<sup>(2) (</sup>حسن): رواه ابن ماجة عن جسرة كما في صحيح ابن ماجة رقم: 1110.

في ثلاث. قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلى من أن اقرأ القرآن كما تقرأ.

والتكرار سيؤدي حتمًا إلى العمل ، لأنه تكرارٌ للأمر والنهي ، وتذكيرٌ من بعد تذكير .

#### ٥ أنت المخاطب:

قال عبدالله بن مسعود ت: "إذا سمعت الله جل وعلا في كتابه يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾، فأَرْعِها سمعك وأعطها أذنك، فهي إما خير تؤمر به أو شرتنهى عنه".

لم يكن عبدالله بن مسعود يقدِّم لنا نصيحة بقدر ما كان يعبِّر عن واقع يحياه الصحابة وأحداث يومية يعيشونها ، ونضرب لهذا مثلين اثنين على سبيل المثال لا الحصر:

أ - لما نزل على رسول الله ع قول الله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: 284] اشتد ذلك على أصحاب رسول الله عن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ الأعمال فأتوا رسول الله! كُلُفَنْكُ من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أُنزِلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وعندها قال رسول الله عنه الله الكتابين من نطيقها، وعندها قال رسول الله ع: ﴿أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير »، فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير »، فقالوا: سمعنا وأطعنا غورانك ربنا وإليك المصير ، فلما اقترأها القوم ذلَّ ت بها السنتهم، فأنزل الله في إثرها : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ \* لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلاَّ وُسنعَها ﴾ [البقرة: وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ \* لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلاَّ وُسنعَها ﴾ [البقرة: وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ \* لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلاَّ وُسنعَها ﴾ [البقرة:

.[286-285

اب - في الصحيحين من حديث ابن مسعود τ أن الله جل وعلا لما أنزل قوله سبحانه وتعالى على رسوله: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82]. شق ذلك على أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله عوقالوا: أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله ع: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظَيْمٌ ﴾ [لقمان: 31]»(1).

ولقد عبّر سيد قطب عن علاقة هذا الجيل الفريد بالقرآن فقال:

"ولقد عاش الذين أُنزِل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء موصولين مباشرة بالله ؛ يُطلعهم أولاً بأول على ما في نفوسهم ، ويُشعرهم أولاً بأول بأن عينه عليهم ، ويحسبون هم حساب هذه الرقابة ، وحساب هذه الرعاية ، في كل حركة وكل هاجسة تخطر في ضمائرهم ؛ ويلجأون إليه أول ما يلجأون ، واثقين أنه قريب مجيب".

# الوريث الشرعي

ورث الفضيل بن عياض هذه الخصلة المباركة عن الصحابة ، واسمع إلى شاهد الإثبات يحيى بن أيوب وهو يحكى شهادته:

دخلتُ مع زافر بن سليمان على الفضيل بن عياض بالكوفة، فإذا الفضيل وشيخ معه، فدخل زافر وأقعدني على الباب. قال زافر: فجعل الفضيل ينظر إليّ، ثم قال: يا أبا سليمان .. هؤلاء أصحاب الحديث ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد .. ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه : رسول الله ع عن جبريل عليه السلام

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء رقم: 3110 ، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم: 178.

عن الله تعالى : ﴿ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَ لَا عِكَةٌ غِ لَاظٌ شَرِدَادٌ ﴾ [التحريم: 6] قرأ الآية ، فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس . قال : ثم غُشرِيَ عليه وعلى الشيخ.

والآن .. حان وقت العمل، وحذار أن تكون اليوم فارغًا فتجد الميزان فارغًا يوم الحساب، بل املاً ما وسعك جه دك لتجد، وازرع ما حييت لتجني، وأمامك ثلاثة أسطر أخرى فاذهب فيه! إلى أقرب تفسير ، واختر سورة محببة إلى قلبك، ثم اقرأ معانيها جيدًا؛ ناويًا أن تقوم بها ليلتك ، متناولا الوصفة الخماسية: فاهمًا، ومجوّدًا، وخاليًا، ومُكرِّرًا، وشاعرًا أن السورة تخاطبك أنت وليس إلا أنت، وبعده افحسب تكون قد عرفت الطريق إلى واحة طالما كان يأوي إليها الحبيب من شدة التعب ليستريح؛ وآن لك اليهم أيضًا أن تستريح وتأوي إلى واح ة «أرحنا بها يا بلال».

والآن مع الهدية الثانية التي تُثبِت بها كرمك ، وتنفي بها صفة البخل عنك ،



# مقارنة!!

■ كان ٤ لا يدَعُ قيام الليل ، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدً ا، فما حالك



أنت أيها الصحيح السليم؟!

- كان ٤ إذا فاته ورده من الليل لانشغاله بأعباء الدعوة والجهاد قضا ه نهاره فما أخبارك يا من تشكو الفراغ والملل؟!
- كان ٤ إذا سمع الديك يؤذِّن وَشَب إلى محرابه وهو سيد العا بدين ، فكيف بمحترفي الذنوب والغافلين؟!
- كان ع يوصىي أصحابه بقيام الليل و قد شهد لهم أنه م خير القرون فيقومون، فكيف بآخر القرون وفيهم المكبّلون بالشهوات ال غارقون في الغفلات وينامون؟!

#### نداء الملائكة!!

قال ثابت البناني: الصرياة خدمة الله في الأرض، لو علم الله شيئا أفضل من الصرياة لما قال: ﴿ فَنَادَتُهُ المَلائكَةُ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّي فَيْ المِحْرابِ ﴾ [آل عمران: 39].

وإذا كان هذا في شأن الصلاة عموما فهو كذ لك في صلاة الليل التي قال فيها رسول الله ع: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة: الصلاة في جوف الليل»<sup>(1)</sup>. وسرً أفضليتها ما أخبر به ع: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن»<sup>(2)</sup>.

#### اصطحاب الأهل مطلوب

■ صحّ عن النبي ع أنه كان يطرق فاطمة وعليًا ليلاً فيقول لهما: «ألا

(1) (صحيح): رواه مسلم والأربعة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 1116.

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الترمذي والنسائي عن عمرو بن عبسة كما في ص ج ص رقم: 1173.



تصلبان؟!».

- وكان عمر بن الخطاب ت يصلي من الليل ما شاء ، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ، ثم يقول لهم: الصلاة .. الصلاة ، ويتلو هذه الآية:
   ﴿ وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقَلَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوى ﴾ [طه: 132].
- وكان عبد الواحد بن يزيد عِقظ أهله كل ليلة ويقول: يا أهل الدار انتبهوا ، فما هذه دار نوم، عن قريب يأكلكم الدود!!
- وكانت امرأة حبيب أبي محمد توقظه بالليل وتقول: قد ذهب الليل وبين أيدي أطريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت أمامنا ونحن قد بقينا.

وبذلك يتحول القيام إلى لغة واحدة يتخاطب بها المؤمنون، وعزفا واحدا عليه يلتقون، ولحنا خالدا لكل أفراد العائلة به يطربون، وإلا فما زالت ملاحظة ابن القيم في زمانه سارية المفعول في زمارن حيث قال رحمه الله:

"وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله ، وترك تأديبه ، وإعانته على شهواته ، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه ، وأنه يرحمه وقد ظلمه ؛ ففاته انتفاعه بولده، وفوَّت عليه حظَّه في الدنيا والآخرة ، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قِبلَي الآباء".

# إلى من نسي القرآن

يا من سبق له أن حفظ جزءا من كتاب الله ثم ضيعه .. لديك اليوم فرصة ثمنية لتسترد ما تفلّت منك، وتستعين على ذلك بقيام الليل ، كما سبق وأوصاك النبي ع في وصية أغلى من الذهب قائلا:

«إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه» (1). والآن مع أسطر العمل، فلا تغادر الأسطر الثلاثة المقبلة قبل أن تعرف وجهتك وتحدّد هدفك، وهدفك لا وصول إليه دون تحديد ثلاثة أشياء رئيسة: القدر الذي ستراجعه من القرآن كل يوم، والوقت الذي ستراجع فيه، ووقت القيام.

هل انتهيت أم لا؟ إذا لم تنفّذ الوصية فورً ا فسيستدرجك الشيطان لتنسى، وستثوك كتابي في خزانة الكتب وأنت عنه تلهى، وأخشى أن ترشغل بدنياك فلا تواتيك الفرصة مرة أخرى لتقرأ هذه الكلمات فتنعدم الفكرى، وفي المقابل أؤكد لك أنك إذا نفذت الوصية فستفاجأ آخر الشهر بلنجاز لم يكن يخطر على الهال، وذلك بسبب البركة الثنائية المضاعفة: بركة القرآن وبركة القيام، وسيحفّزك ذلك ولا شك على الاستمرار في الهراجعة بعد رمضان إن لم يكن مضافا إليها جديد الحفظ؛ بعد أن كسرت حاجز البدء و ذقت لذة القرب وعرفت طعم مناجاة الحبيب بأعذب كلامه.

# أجب زوجتك!!

قال أحمد بن أبي الحوارى: سمعتُ أبا سليمان الداراني يقول: "بينم ا أنا ساجد إذ ذهب بي النوم، فإذا أنا بها - يعني الحور - قد ركضتني برجلها، فقالت: حبيبي! أترقد عيناك والم لك يقظان، ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم، بؤسًا لعين آثرت لذة نوم على لذة مناجاة العزيز، قم فقد دنا الفراغ، ولقي

<sup>(1) (</sup>صحيح): انظر حديث رقم: 597 في السلسلة الصحيحة.

**P** 69 **P** -----

المحبون بعضهم بعضًا، فما هذا الرقاد يا حبيبي وقرة عيني ، أترقد عيناك وأنا أُربيَّ لك في الخدر منذ كذا وكذا ، فوثبتُ فزعًا ، وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي، وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي إلى الآن!!".

وهجر الفراش خاصة مع شدة التعب شاق ولا ريب، لكن لا عجب، فلابد مع غلو السلعة من غلو الثمن ، وقد سبق في الكتاب أنه لا يقوى على دفع الثمن مستريح البدن.

# الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة

قال ع: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف لُعُتِب له قيام ليلة»(1). ا

قيام ليلة واحدة مع الإمام تعدل قيام الليل كله ، وهذا غيض من فيض الخيرات في رمضان ، والله إن السجلات ملأى بالذنوب والسيئات ، أفلا نغسلها بقيام ليلة واحدة !! إن أنهارا من المغفرة تجري أمامك، فهلا انغمست فيها حتى تطفرك، وبقحو عنك صحائف طالما سوَّ دُنتُها، وبكُفوِّ ذنوبا طالما حالت بينك وبين القبول.

يا طويل النوم ...

كان عبد العزيز بن أبي رواد يُفرَش له الفراش فيضع يده عليه ويقول : ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك ، ثم يقوم إلى صلاته فلا يزال يصلي حتى الفجر.

أخي! هل تعلم لم فعل ذلك؟! أنا أخبرك: لأنه خاف أن غِوته شرف ﴿ لِتَهَافَى جُنُوبُهُم ﴾ [السجدة: 16]، ومدح: ﴿ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: 18]، فطِّتي يوم القيامة فلا يجد جائزة ﴿ فلا تَعْلَمُ رَفْسٌ مَا أُخْفِي َ لَهُمُ

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي ذر كما في صحيح الجامع رقم: 2417.

مِنْ قَرَّةٍ أَعْنِي جَزاءً بِما كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [السجدة: 17].

# أيكم صاح في الغافلين؟!

عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا نغزو مع عطاء بن ميسرة الخراساني فكان يُحيي الليل صلاة، فإذا ذهب من الليل ثاثه أو نصفه نادانا وهو في فسطاطه يُسمِعنا: يا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ، ويا يزيد بن يزيد ، ويا هشام بن الغاز ، ويا فلان ويا فلان قوموا وتوض ع وصلوا، فإن قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد .. الوحا الوحا .. النجا، ثم يقبل على صلاته.

فأيكم وريث عطاء بن ميسرة ؟! ومن منكم سيستيقظ الليلة اليوقظ جيرانه وأحباءه وأهله وأقرباءه ؟! فإن كان فيهم معرض ألحَّ عليه ورغَبه ، وإن كان فيهم كسول مرَّ عليه واصطحبه معه، واضعا في ذهنه أنه نال الثواب وإن لم عيستجب له أحد حاز الأجر وان نام من دعاهم حتى الفجر.

| ؛ أقصد ممتلئة تفيض بالعمل                 | والآن إلى ثلاثة أسطر أخرى فارغة           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| وتكتب أسماء ثلاثة من أصحابك أو            | وتزخر بالأمل ، لتأتي فيها بورقة بيضاء ؛   |
| القيام ، وترخِّبهم فيها وتُحبِّبها إليهم، | جيرانك ستتفق معهم على إيقاظهم لصلاة       |
| ك بالله فاتح القلوب وشارح الصدور ؛        | وتذكّرهم بفضلها وثوابها، وتستعين في ذلا   |
| ر.                                        | فتدعوهم بالههار وتدعو لهم بالليل مع النها |
|                                           |                                           |



كان رسول الله ع أجود الناس ؛ كان أجود بالخير من الريح المرسلة ، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذكروا في مضاعفة جوده في رمضان فوائد وأسبالله كثيرة:

- منها شرف الزمان ومضاعفة الأجر فيه.
- ومنها إعانة الصائمين والقائمين على طاعاتهم ، فيال من أعانهم مثل أجرهم.
- ومنها أن الجزاء من جنس العمل ، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه ،
   وإنما يرحم الله من عباده الرُحماء.
- ومنها أن الصائم لا بد أن يقع منه خلل ونقص ، والصَّدقة تجبر ما فيه من الخلل والنقص، ولنا مثلا شُرعت صدقة الفطر.
- ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه ش ، فإذا بذله لغيره عند الإفطار كان ممن أطعم الطعام على حُبِّه، ليال بذلك ثواب الإيثار.

# أشكال وألوان

وللصدقة صور كثيرة:

#### 1 -إطعام الطعام:

قال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينً ا وَيَتِيمً ا وَأَسِيرً ا ﴾ [الإنسان: 8]، لذا كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام م ويقدمونه على كثير من العبادات، يسوقهم إلى ذلك خوفٌ من أن تصيبهم دعوة نبيهم: «لا



#### خير في من لا يضيف»<sup>(1)</sup>. ا

ويكفينا في ذلك أننا نقتدي بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام المُكنَّى أبا الضيفان لأنه كان يذهب إلى الضيف فيأتي به إلى منزله . قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ ضَيْفِ إِبْراهيمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴾ [الذاريات: 24]: إنما كانوا مكرمين لأن الخليل إبراهيم خدمهم بنفسه !! فهل لك في الاقتداء بخليل الرحمن فتخدم ضيفك اليوم بنفسك؟!أ

ومن أعلى درجات إكرام الضيف إطعام الطعام ولو كنت لا تملك غيره . جاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه الإمام رغيفين كان يُعِدُّهما لفطوره ثم بات جائعا وأصبح صائما ، وهذا أحد الصالحين يشتهي طعاما وكان صائما ، فوُضِع بين يديه عنده فطوره، فسمع سائلا يقول : من يُقرِض الوفيَّ الغنيَّ؟! فردَّ عليه وقال : عبده الفقير من الحسنات ، فقام فأخذ الصفحة فخرج بها إليه وبات ولم يدخل جوفه شيء.

أخي! إذا أعجبتك وجبة طعام اليوم فقدّمها للفقير، فإن لم تفعل فقدّم من ها للفقير، وستجد طعمها في الجنة لكن أشهى، أما ما بخلت به وأكلت فم آله بيت الخلاء بعد ساعة!!

#### قانون البركة

نصَّ عليه النبي ع في قوله: «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الثمانية»(2).

قال ابن الأثير: يعنى شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الأربعة،

(1) (صحيح): رواه أحمد والبيهقي عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع رقم: 7492.

<sup>(1)</sup> ا(صحيح) : رواه مسلم وأحمد عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: 3910.

وشبع الأربعة قوت الثمانية، ومنه قول عمر بن الخطاب عام الرمادة: لقد هممت أن أُنزِل على أهل كل بيت من عددهم، فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه.

وهذه البركة في الطعام مصدرها قوة إيمانٍ بموعود الله دفعت صاحبها إلى الإيثار وبذل الطعام على حبه والرضا بنصف بطن في سبيل الغير، فيكافئ الله صاحبها بقوة دين وحُسن خلق. قال عبدالواحد بن زيد: من قوي على بطنه قوي على دينه ، ومن قوي على بطنه قدر على الأخلاق الصالحة ، ومن لم يعرف مضرته في دينه من قبَل بطنه فذاك رجل في العابدين أعمى.



## لو لم أكن لتمنّيت!!

قال 3: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويق، فهم مني وأنا منهم» (1).

ومعنى أرملوا: قارب زادهم على النفاد حتى وصلت أيدي الآخذين إلى الرمل الذي يكون أسف ل الزاد، ولو لم ينل الأشعري ون غير هذا المدح طوال حياتهم لكفاهم، ولعل هذا المدح سببه أن عبادة إطعام الطعام عبادة ولاَّدة ينشأ عنها فضائل كثيرة منها: الحب في الله، ومجالسة الصالحين، وتوثيق التعارف، ورفع الكلفة بين الإخوان، وإعارتهم بهذا الطعام على طاعة الله.

#### المدينة الفاضلة

قال رسول ع:

«ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به»(2). ا

ولا يوجد مسلم على وجه الأرض ليس له جيران محتاجون وكثير منهم يبيتون جياعا، وذكر بعض العلماء أن كل من سمع النداء فهو جار، وقال الحسن حين سئل عن الجار: أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره، ولذا كان عبد الله بن أبي بكرة ينفق على جيرانه أربعين جارا من كل جانب، ويفطر على الكسرة.

بل يصلنا تحذير نبوي مخيف نقله إلينا عبد الله بن عمر ت:

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الشيخان عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم: 1582.

<sup>(2) (</sup>صحيح): رواه البزار والطبراني عن أن كما في صحيح الجامع رقم: 5505.



«كم مِن جارٍ مُتعلِّ ق بجاره يوم القيامة يقول : يا رب .. هذا أغلق بابه دوني فَمَنع معروفه» (1).

والجار قد يكون قريباً وقد يكون بعيدً ا، وكلما كانت دار الجار أقرب كان أهلها أكثر استحقاقا لإحسانه، وتصور معي لو أن كل مسلم وأسرته اقتدوا بابن أبي بكرة ، واجتهدوا في الإحسان لا أقول إلى أربعين دارًا من كل ناحية من حولهم بل إلى نلاث دور فحسب، وليس شرطًا أن يكون هذا الإحسان: الإحسان المادي بل عيخل فيه الإحسان المعنوي، أليس هذا هو وصف المدينة الفاضلة التي تخيّلها الفلاسفة في أحلامهم وما دروا أنها في إسلامنا؟

#### حكمة الصوم من أمير

قال أحمد شوقي عن الصوم:

"حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخضوع، ظاهره المشقة وباطنه الرحمة .. يستثير الشفقة ويحض على الصدقة .. يكسر الكبر .. ويعلم الصبر .. حتى إذا جاع من تعوّد الشبع، وحُرِم المُترَف ألوان المتع، عرف الحرمان كيف يقع، وألم الجوع إذا لذع".

وذلك لأن لسان الأحوال أشد فصاحة من لسان الأقوال ، فلو أن فقيرًا كابد الجوع ثلاثة أيام لم يدخل جوفه فيها شيء ، ثم وقف بعدها ثلاث مثلها يصور للأغنياء ما صنعه الجوع به، وكان حاله أبلغفي التعبير من مقاله لما بلغ تأثير هفيهم معشار ما تبلغه جوعة واحدة في نفس غنيً مترف منهم.

(1) (حسن لغيره): انظر حديث رقم: 2646 في السلسلة الصحيحة.



## لا تجَرِّب مع الله

والتجربة العملية تثبت أن المعونة تأتي من الله على قدر البذل من العبد، وأن رزق العبد يأتيه على قدر صدقته؛ فمن زاد زاد الله له، ومن أمسك أمسك الله عليه، واسمع قصة عائشة رضي الله عنها حين جاءها مسكين فسألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه! فقالت: أعطيه إياه! قالت: ففعلت. قالت: فما أمسينا حتى أهدى لنا أهل بيت أو إنسان – ما كان يُهدي لنا – شاة وكفّنها أي غطاها بأرغفة ، فدعتى فقالت: كلى من هذا .. هذا خير من قرصك!!

رحم الله أم المؤمنين عائشة وهي تقول لنا بلسان الحال : اطلبوا الرزق بالصدقة، وإن كانت هذه هي مكافأة الله لها في الدنيا ، فالآخرة خير وأبقى ، فكل ما خطر ببالك فالجنة فوق ذلك وأعلى من ذلك وأجلٌ من ذلك.

لا تحقرن صنيع الخير تفعله ولا صغير فعل الشر من صغره فلو رأيت الذي استصغرت من حسن عند الثواب أطلت العُجْبَ مِن كِبَره

#### 2 - صُرِهِ أضعاف عمرك!!

قال ٤: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا»(1).

وبهذا الحديث وغيره استدل من فضرًل الغني الشاكر على الفقير الصابر. قال سلطان العلماء العزبن عبد السلام مرغبا لك في الثواب ومشجًعا على بذل المال:

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه أحمد والترمذي عن زيد بن خالد كما في صحيح الجامع رقم: 6415.



"فمن فطَّر ستة وثلاثين صائما في كل سنة ؛ فكأنما صام الدهر ، ومن كثَّر بِفطر الصائمين على هذه النية؛ كتب الله له صوم عصور ودهور".

#### 3 -بذل المال:

وهو الصورة المباشرة الواضحة التي تدفع فيها بالمال إلى يد الفقير.

## غزى يعني أسرى

عبد الطمع يده مغلولة إلى عنقه والحر يداه مبسوطنان ، ومن سادة الأحرار طلحة بن عبيد الله 7، فعن طلحة بن يحيى بن طلحة قال: حدثتني جدتي سعدى بنت عوف ، وكانت محل إزار طلحة بن عبيد الله (زوجنه) قالت: دخل علي طلحة ذات يوم وهو خائر النفس فقلت: مالي أراك كالح الوجه؟ وقلت: ما شأنك؟ أرابك مني شيء فأعينك؟ قال: لا؛ ولنعم حليلة المرء المسلم أنت. قلت: فما شأنك؟ قال: المال الذي عندي قد كثر وأكربني. قلت: ما عليك .. اقسمه. قالت: فقسَّمَ ه على الفقراء حتى ما بقي منه درهم واحد. قال طلحة بن يحيى: فسألتُ خازن طلحة: كم كان المال؟ قال: أربعمائة ألف!!

#### خيانة!!

ألا يستحي المسلم أن يشهد شهر الجود والكرم وإخوانه في فلسطين و لبنان غيره م ا يتضوَّرون جوعً ا من شِدَّة الألم ، ألا يجد غضاضة أن تزدحم مائدته بألوان الطعام وأنواع المتع وإخوانه لا يجدون ما يسدون به الرَّمق؟! ألا يخجل من أن يرفع يديه طالبنا الرحمة في شهر الرحمة وليس في قلبه مثقال ذرة من رحمة؟!

كان حاتم الطائي يقول في الجاهلية:

# أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويُحيي العظام البيض وهي رميم لقد كنتُ أطوى البطن والزاد تَقتهي مخافةً يوم ًا أن عُهالَ لئم

فهل طويت بطنك يوما في سبيل الجائعين من إخوانك الذين يستغيثون بك في شتى بقاع الأرض؟! هذا رجل يفعل ذلك أيام جاهليته وهو لا يرجو ثوابًا أو يخشى عقابلًا فكيف بمن شُوِّق إلى الجنة غاية التشويق، ووُعِد بها إن هو بذل؟! وحاتم هذا حتى قبل أن يُسلِم كان يخرج بالليل ويقول لغلامه: التمس لي ضيفل الليلة؛ فإن أتيت بهفأنت حر!! ومصائب المسلمين اليوم ومذابح اليهود ضدهم جعلتك لا تحتاج إلى من طِهمس لك ضيفا أو يبحث عن محتاج!!

أخي! لو كنت مكانك لقمت فور قراءة هذه الصفحة، فأخرجت كل ما في جيبي من مال وجعله هلهم، فإن لم تطاوعني يهيني فنصفه، فلإن غلبتني شهوتي فثلثه وإلا فعُشره وليس بعد العُشر من الخير مثقال حبة خردل، وسأنتوك لك الآن ثلاثة أسطر أخرى فارغة لتهلأه ا بهذه المهمة.

والآن .. هل انتهيت؟ أعرف أن الأمر قد يكون صعب الأول وهلة ، لكن حسبك أن له حلاوة قلبية لا توصف ، ولذة روحية تعجز عن وصفه ا الكلمات ، فإن كنت ماديًا لا تقنع إلا بالآثار الملموسة والنتائج الهجسوسة ولا تفهم إلا لغة المعادلات والأرقام ، فانظر حولك والمح أثر الصدقة الناصع في درء المصائب



وستر المعايب (1) وتيسير العسر وإطالة العمر، وغير ذلك من الآثار التي لا توصف ثم أنتم تبخلون!!

## الفقهاء أيضلً يتصدَّقون!!

يا من حُرِم نعمة المال واكتوى بنار الفقر تمهّل!! فلم يغلق دونك الباب ولم تُحرم الثواب، فاخلُ بنفسك في دار المحاسبة ساعة، وابحث عن أي نعمة من نعم الله عليك مُضاعة، سبق وأَنْجَم بها عليك ثم ألهتك الأيام عن أغلى الهضاعة، ثم تفاعّو كيف ستنفق منها وعلى من ستتصدّق، وبعدها، نافس أصحاب الأرصدة واسبق أرباب الأموال قبل أن يسبقوك إلى أنهار الجنة وأحضان الحور.

جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة له فقضاها له الحسن، فأقبل الرجل يشكره، فقال الحسن: علام تشكرنا؟! نحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، ثم أنشأ يقول:

فَرُضَتُ عَلَيَّ زَكَاةُ مَا مَلْكَ َتْ يَدِي وَزَكَاةَ جَاهِي: أَن أُعِين وأشفعا فَرُخُد مَا مَلْكَ مَا مُلَكَ مَا مُلَكَ مَا مُلَكَ مَا مُؤَد اللهِ مَا مُؤَد اللهُ مَا مُؤَد اللهِ مَا مُؤَد اللهُ مَا مُؤَد اللهِ مَا مُؤَد اللهِ مَا مُؤَد اللهُ مُؤَد ا

ومع هذه المفاجأة التي أتحقت رمضان وأدخَلَت السرور على قلبه ، فأصرً على نقل البشرى إلى رب العالمين، وتخليد اسمك بذكره في حضرته ، وهي خبر اشتراكك في:

## ه 4. مشهروع القلاثيين عمرة: (1) كن اساعي رحمه الله يعون:

وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرمِّك أن يكون لها غطاءُ للسَّمَّرُ بالسخاء فكلُ عيب يُغطِّيه كما قيل السخاءُ



قال رسول الله ع: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة»(1). هذا في كل الأيام فكيف بأيام رمضان؟

وليقرّب النبي ع هذا الثواب الأخروي الغيبي إلى الأفهام والعقول شبّهه بمثل دنيوي محسوس ، فعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ع بعثا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرّة، فقال رجل: يا رسول الله! ما رأينا بعث قوم بأسرع كررة وأعظم غنيمة من غنيمة من هذا البعث، فقال النبي ع: «ألا أخبركم بأسرع كرّة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟! رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ثم عَقبٌ بصلاة الضحى، فقد أسرع اللوّة وأعظم الغنيمة» (2).

ولأنك كريم أبيت إلا أن تعلِّق الزين ات والأنوار في مدخل بيتك احتفاءً بالهضيف الكريم، أبينا إلا أن ننشر خبرك هنا، ونعرض لواحدة من أجمل هذه الزينات ألا وهي زينة:

## و 5. الاعتكاف:

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الترمذي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 6346.

<sup>(2) (</sup>صحيح): انظر حديث رقم: 2531 في السلسلة الصحيحة.



الاعتكاف (1) هو زيارة الله في بينه والانقطاع إليه فيه، وحق على المزور أن يكرم زائره، لذا كان النبي ع يعتكف كل رمضان عشرة أيام ؛ فلما كان العام الذي قهض فيه اعتكف عشرين يوم ا، وآكد هو الاعتكاف في العشر الأواخر تحري الليلة القدر ، فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، قد عكف قلبه وقالبه على ربه وما يُقرِّبه منه ، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه.

لذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولو لتعليم علم وإقراء قرآن ، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والخل وة بمناجاة ربه وذكره ودعائه.

## الحكمة من حكيم

قال ابن القيّم:

"وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصود هوروحه: عكوف القلب على الله تع الى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغ ال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخط راقه، فيستولى عليه بدلها ويصير اله م كله به ، والخطرات كلها بذكره ، والتفاكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، في يُده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يؤترح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم".

#### الوصفة الذهبية

<sup>(1)</sup> لدي رسالة صغيرة في فضل الاعتكاف بعنوان : "الاعتكاف .. تربية الأيام العشر "، فارجع الدي رسالة ففيها تفصيل واسهاب.

والاعتكاف المطلوب اليوم ليس الاعتكاف الذي يجعل من المساجد مهاجع للنائمين، ومجالسَ للمتزاورين، وموائدَ للألكل، وحلقاتِ للضحك، ومرتعًا لفضول الكلام، فهذا اعتكاف لا يزيد صاحبه إلا قسوة في القلب وبعد اعن الله، أما الاعتكاف المنشود فهو الذي تسيل به دموع الخاشعين و ترق به قلوب المشفقين وترقُفع فيه أكف المتضرعين، إنه الاعتكاف الذي لا يُصرف منه لحظة في غير طاعة، ليكون بذلك علاجًا فعًالاً لثلاثة أمراض تعبير من أهم علامات م وت القلب، وهي التي أشار إليها ذو النون في قوله:

"ثلاثة من علامات موت القلب: الأنس مع الخلق، والوحشة في الخلوة مع الشه، وافتقاد حلاوة الذكر".

وبهذا فقط يمكن أن نعتبره أقصر الطرق إلى الإخلاص. قال ذو النون: "لم أر شيئا أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة، لأنه إذا خلا لم ير غير الله، وإذا لم ير غير الله لم يُجرِّكه إلا حكم الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص، واستمسك بركن كبير من أركان الصدق".

ومن أدلة كرمك اليوم أيها الأخ الكريم أن تنثر أزكى العطور وأشذاها في جنبات بيتك، لتفوح أثناء الذيارة وتنشر النشِّ والسعادة، ومن أجمل هذه العطور اليوم عطر نفَّاذ اسمه:

## ه 6. الهدعاء:



## التوأمان



لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴾ [البقرة: 186] إشارةً إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مباركة دعوانه، وإلى استحباب الدعاء عند كل فطر في رمضان. تأمل شهيد القرآن سيد قطب في هذه الآية بشفافية الأديب ورقة الشاعر ثم أفاض علينا بما بلي:

"أية رقة؟! وأي انعطاف؟! وأية شفافية؟! وأي إيناس؟! وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود ، وظل هذا القرب ، وظل هذا الإيناس? وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة ، إنها آية عجيبة .. آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة ، والود المؤنس ، والرضا المطمئن ، والثقة واليقين، ويعيش منها المؤمن في جنابٍ رضيً ، وقربى ندية , وملاذ أمين، وقرار مكين".

فلنخصر عشر دقائق كل يوم قبيل الإفطار نتوضاً فيها ونتوجه الى القبلة ونرفع فيها أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يرفع البلاء عن إخوانزا في فلسطين و لبنان و العراق والشيشان وكشمير وغيرها من بلاد الإسلام، وكيف تضدق من يجدّث نفسه بالشهادة ويبخل على المجاهدين لا أقول بماله بل بجركة لسانه وذلك في دعائه ثم بزعم أنه صادق!!



#### حذار أن تغضب

عن أبي هريرة  $\tau$  قال: قال 3: «إنه من لم يسأل الله يغضب ع ليه» (1). قال المناوي: "لأن تارك السؤال إما قانط وإما متكبر ، وكل واحد من الأمرين موجب الغضب".

وتارك الدعاء قد يكون قلبه متعلقًا بغير الله فيستوجب غضب الله عليه ولا تتقضي حاجته عقوبة له على هذا الذنب، وما كان حمدون القصاً مبالغا حين قرَّر أن: "استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون".

ولذا لما رأى وهب بن مُ رَبِه رجلاً يأتي الملوك ويسألهم من عطاياهم لم يتمالك نفسه ، فانطلق يأمره وينهاه قائلا: ويحك!! تأتي من يُغلق عنك با به ويُهُ وي عنك غناه ، وتدع من يفتح لك بابه الليل مع النهار ، ويُ ظِر لك غناه ، ويقول ادعني أستجب لك!!

شاد الملوكُ قصورهم وتحصّنوا من كلّ طالب حاجةٍ أو راغب غالوا بأبواب الحديد تمنّع قد بالغوا في قيُح وجه الحاجب فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن بادي الضّراعة طالبة من طالب

ولأنه بضدها تتميَّز الأشياء ؛ أتيتُ لك في المقابل بمثل آخر يصوِّر القوة الشامخة وعزة النفس الهستمدة من رب العزة، وذلك من سيرة أستاذ الإباء والكرامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، الذي أراد أن يعلِّمن ا الدرس عن طريق هذه المبالغة الطريفة، فكان رحمه الله إذا قرأ عليه أحد طلابه بابا من أبوا ب العلم وانتهى يقول له: اقرأ من الباب الذي يليه ولو سطرًا؛ فإني لا أحب الوقوف على الأبواب!!

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الترمذي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 2418.



#### سلسلة المفاتيح الخمسة

المفتاح الأول: أحسن الظن بربك: قال ع: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله» (1).

قال الشوكاني شارحًا:

"فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنونهم ، وأنه يعاملهم على حسبها ؛ فمن ظن به خيرًا أفاض عليه جزيل خيراته ، وأسبل عليه جميع تفضلاته ، ورنَثَ عليه محاسن كراماته وسوابغ أعطياته، ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا".

المفتاح الثاني: ارفع لواع التوبة: كلمة الهر لفتح باب الإجابة: إنابة، وإلا فكيف يجيبك إلى طلباتك ويثق في أقوالك وأنت تعلن عليه الحرب بأفعالك؟! وقد أوجز بشر بن الحارث الحافي هذا الشرط أبلغ الإيجاز في ثلاث كلمات حين عرّف الدعاء بقوله: الدعاء ترك الذنوب.

المفتاح الثالث: أدمن أكل الحلال: قيل لسعد بن أبي وقاص: ستُستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله ع؟ أقال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيؤها? ومن أين خرجت؟

وهذا هو الورع الذي عناه محمد بن واسع في قوله: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير كما يكفي القدر من الملح.

المفتاح الرابع: أظهر فقرك واعترف:

هي طريقة الأنبياء وتربية الخُلص الأنقياء. قال تعالى عن دعاء يونس عليه السلام: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمٰتِ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَتَكَ إِنّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلْمِينَ

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه أحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 4315.

﴿ [الأنبياء: 87]، وقال عن دعاء آدم وحواء عليهما السلام: ﴿ قَالاً رَبُّنَا ظُلَمْنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَبَرْحَمْنَا لَهَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: 23]، وقال عن موسى عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: 24]، وقال عن أيوب عليه السلام: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ تَادَىٰ رَبَّهُ أَنَّى مَسَنْنِي ٱلضّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء: 83]، وقال نبينا ع يعلِّم أبا بكر ٦ أن ينعو في صلاته: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم» [1].

وقد رأى مورِّق العِجلي أن تلك الحال لا بد أن يكون حال كل مؤمن ، ومن اقتفى الأثر حطَّ رحاله في الجنة مع خير البشر . قال رحمه الله: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا كمثل رجل في البحر على خشبة ، فهو يدعو: يا رب .. يا رب .. لعل الله ينجيه.

ونبرة الدعاء هذه في زماننا أوجب لأن ه زمان فتن واختلاط الحق بالباطل وشيوع المنكر وعلو أهله وتواري المعروف وأهله مما جعله قريبا من زمان قال عربه حذيفة بن اليمان:

ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. المفتاح الخامس: قدّم دعاء الرخاء:

قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة ، فلن يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى ، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات: 143-144]، وإن فرعون كان طاغيً ا ناسيًا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت، فقال الله تعالى: ﴿ وَالنّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْ لُ وَكُنتَ مِنَ

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الشيخان وأحمد عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 4400.



ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: 91].

## خير في بطن الشر!!

قال سفيان بن عيينة : ما يكرهُ العبدُ خيرٌ له مما يحب !! لأن ما يكرهه يُهيِّجُه للدعاء، وما يحبه يلهيه.

ويشرح ابن تيمية العبارة السابقة في استفاضة بلوغ فيقول:

"من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر ، فيدعونه مخلصين له الدين، ويرجونه لا يرجون أحدً ا سواه ، وتتعلق قلوبهم به لا بغيره ، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه ؛ ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة ، فإن ذلك لذًات بدنية ون عَم دنيوية ، قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن ، وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يُغِينً عن كنهه مقال ، أو يستحضر تفصيله بال ، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه ، ولهذا قال بعض السلف : يا ابن آدم ! لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع ب اب سيدك ، وفي بعض الإسرائيليات : يا ابن آدم !

أخى! هذه الوصايا هدايا، جملها قصيرها لكن معانيها غزيرة:

بالغ في السؤال يُغدق بالنوال .. الزم الأعطب تنجُ من العتاب .. الإلحاحَ الإلحاحَ لإدراك الفلاح .. الاغتراف من بحر الاعتراف .. الخشوع والخضوع تأكيد الرجوع .. لسان الدمع أفصح من لسان الشكوى .. أقصر طريق إلى العفو البكاء .. مفتاح باب القبول الرجاء، وأخيرًا: حسن الظن والأمل ضائعٌ دون العمل، فقدِّم الثمن وارتقب المنن.



#### لؤلؤة الدعاء: الاستغفار

الاستغفلو هو طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهما معا، فالأول فيه نفع لأنه خيرٌ من السكوت؛ ولأنه يعوِّد اللسان قول الخير، والثاني نافع لتطهيره القلب من أمراضه، والثالث أفضل الجميع وهو عين التوبة، وهذا هو النوع الذي عناه ذو النون لما سئل عن الاستغفار فقال:

"الاستغفار اسم جامع لمعانِ ستة ، أولهن: الندم على ما مضى ، والثاني: العزم على ترك الرجوع إلى الذنوب أبدا ، والثالث: أداؤه إذا كان فرضا ضيعته فيما بينك وبين الله عز وجل ، والرابع: أداء المظالم إلى المخلوقين في أموالهم وأعراضهم ويصالحهم عليها ، والخامس: إذابة كل لحم ودم نبت من الحرام ، والسادس: إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية".

واحذر كل الحذر من وقوع الخلاف بين اللسان والقلب ، فإنه نذير شؤم وعلامة دمار. قال ابن رجب:

"من استغفر بلسانه وقلبه معقود ، وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول عنه مسدود".

#### كلهم مدحوه

أولهم وسيِّهم هو رسول الله ع الذي قال: «من أحب أن تسره صحيفته فليكثو فيه ا من الاستغفار»(1).

ثم جرَّب الصالح ون الوصية فوجدوا الحلاوة كلها والخير أكمله ، فانطلقوا ينصحورك: ا

<sup>(1) (</sup>حسن): رواه البيهقي والضياء عن الزبير كما في صحيح الجامع رقم: 5955.



- قال أبو هريرة τ: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار عيُقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مُرقع فليفعل.
- وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار و صدقة الفطر، فإن الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث، و الاستغفار عَيُقِعً ما تَعَرَّق من الصيام باللغو و الرفث.
  - وقال إبياهيم بن أدهم: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذِّبه.
- وقال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي طرقكم، وفي أسواقكم، وفي أميراسكم، وأين ما كنتم، فإنكم لا تدرون في أي وقت تنزل اليركة.

## المشرطة الغالية في الثمان آيات

#### قال عبالله بن عباس τ:

"ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت:

أُولِهِ نَ: ﴿ يُبِدُ اللهُ لِيئِينَ لَكُمْ وَيَهَدِ لِيُهُمْ سُنَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ ثلاثًا متتابعات.

والرابعة: ﴿ إِنْ سَخَتِهُوا كَبَاءِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ثَلَقَفٌ عَ نَكُمْ سَيَّالِكُمْ وَنُدْ خِلْكُمْ مُدْخَلاً لَوَيمًا ﴾.

والخامسة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا خِلْلِهُ مِثْالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ لِكُ صَرَفَةً خِسَاعِفْهَا ﴾.

والسادسة: ﴿ وَمَنْ يَهُمْ لُ سُوْءَا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسُهُ ثُمُّ يَيْنَتَقُو اللهَ يَجِدُ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾.

والسابعة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُونُ أَنْ عِيْرُكَ بِهِ وَيَغُونُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ عِيْراءُ ﴾.

| أنا    | من الطارق؟!                             | 90) |
|--------|-----------------------------------------|-----|
| <br>ان | رمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |

والثامنة: ﴿ وَالذَيْنَ آمَنوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ غِيْقُوا بَيْ أَحَدٍ مِنْهُمُ أَوْلَمِكَ سَوْفَ وَالثَامنة: ﴿ وَالذَّيْنَ آمَنوا بِاللهِ وَرُسُلُهُ غَفُورًا رَحِمُ اللهُ اللهُ غَفُورًا رَحِمُ اللهُ اللهُ عَفُورًا رَحِمُ اللهُ اللهُ عَفُورًا رَحِمُ اللهُ اللهُ عَنورًا وَحِمُ اللهُ عَنورًا وَحِمْ اللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَحِمْ اللهُ عَنورًا وَحِمْ اللهُ عَنورًا وَحَمْ اللهُ عَنورًا وَحِمْ اللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَحِمْ اللهُ عَنورًا وَحَمْ اللهُ عَنورًا وَحَمْ اللهُ عَنورًا وَحَمْ اللهُ عَنورًا وَحَمْ اللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَحَمْ اللهُ عَنورًا وَحَمْ اللهُ عَنورًا وَاللهُ عَلَا اللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَاللهُ اللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنورًا وَاللهُ عَنورًا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

والآن جاء دورك ، لتخلو بنفسك ، وستجمع قلبك، وتذكر ذنبك ، وستغفر بعدها استغفارًا عميقاً تحقق فيه شروط ذي النون الستة، وكما أن الورقة أمامك بيضاء نقية ، فإن الله كريم وببركة استغفارك هذا سيجعل صحيفتك مثلها بيضاء ليس فيها ذنب واحد يسودها ، أعلم أن عوائق الفهم والعمل كثيرة تبنيها الذنوب كل يوم وتراكمها، لكن حسبك أن يحطّمها هذا الذكر المبارك، فهيا يا أخي أنت ومن معك من إخوانك من قراًء هذه الكلمات

وقد خصَّصتُ لكم هذه المساحة البيضاء وهي أكبر من مثيلاتها السوايق؛

| يهلا لا تكفيه هذه الصفحات بأسرها ؛ إلا | لأن ذنوبنا كثيرة كثيرة تحتاج استغفارا طو |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                        | أن يتغمَّدنا الله برحمته استغفروا.       |
|                                        |                                          |
|                                        |                                          |
|                                        |                                          |
|                                        |                                          |
|                                        |                                          |
|                                        |                                          |
|                                        |                                          |
|                                        |                                          |
|                                        |                                          |

ب المغادرة

أخي! الضيف مرتحل عمر المحمد أن تكون من الفائزين .. دع عنك الكسل الجنة في غدك .. بادر إن كنت تطمح أن تكون من الفائزين .. دع عنك الكسل وإن كان طعمه أحلى من العسل فإن آخره علقم، لذة الكسل ساعة وتزول، وتعب الطاعة يعقبه فرح لا غيول.

# ومُرَّ بدار المترفِين وقل لهم ألا أين أرباب المدائن والقرى ومُرَّ بدار العابدين وقل لهم ألا أذهب الموتُ المشقَّة والعنى

أخي! الشهر قصير ما يحتمل التقصير ، وقدومه عبور لا يقبل الفتور ، ورمضان زائر غير مقيم، فلحرص على استقباله بعزم حديدي وإرادة صخرية تتحطم عليها أمواج الأهواء، وضع نصب عينك خلاله .. أنك إذا استطعت أن تتغلب على نفسك وصلت إلى الهدف، وإذا لم تستطع .. خسرت المعركة.

أخي! ندمك عند انتباهك من غفلتك، وارتعادك خوفك من عاقبة خطيئتك، وبكاؤك ندما على ما فات من ثواب طاعتك يساوي اليوم الكثير، ودمعة ندم من المذنب على سيئاته أشرف من ألف ركعة من العابد مع إعجابه.

أخي! لولا ظلمة المعصية ما أشرق نور التوبة فلا تبتئس ، بل قم وخذ ثأرك من شيطانك الآن، واستخلص نفسك من أسره بالإحسان، واهرب من سجنه إلى حصن التقوى ، بل واهدم حصونه بأسلحة التوبة، واقصم ظهره بكلم ات الذكر، واغتتم مواسم الفضل التي يشكو فيها ذل الهزيمة والهوان؛ بل ويدعو فيها بالويل

والثبور لما يرى من تزيل الرحمات وكثرة العتقاء وتبديل السيئات.

أخي! أسرع قبل أن يُغلق عليك الباب ، وأعني : باب القبر!! فإنك لا تدري متى عِنقضي العمر ، وكم من مُ تهالً بالشهر وهلاله اختطفه ال موت في خلاله ، ولو أنك عرفت رقمك التسلسلي في قائمة ز وار هذه الهنيا لأدركت بحق قرب وصولك إلى الآخرة، فيا شدة الخجل عند حضور الأجل! ويا حسرة الفوت وقت قدوم الموت!

أخي! أيمر عليك الهام تلو الهام وقلبك غارق في الأوهام والأحلام!! أو كلما البيض شعرك بمرور الأيام اسود قلبك من كثرة الآثام!! أخبرني بالله عليك إذا كنت في شبابك غافلا، وفي مشيبك مسوّفا، فكيف تنجو؟!

أخي! ارتفض من فورك ، فقبيح بمن كان بين الصفين أن يتشاغل بغير القتال، ووالله ما هي إلا أيام معدودة وساعات محسوبة تمر مر السحاب ، ثم يؤدًع شهر الطاعات وموسم البركات و زمن مضاعفة الأجور والحسنات ، فلا تحقرَنَ من المعروف شيئا وإن قل ، فإنه سبحانه يجازي بمناقعي الذر ، ويكافئ على ذرًات البرّ ؛ بالرضوان والقصور العامرة بالياقوت والدر .

أخي! الخلود في الدنيا لا يُسأل ، والفناء آت لا محالة ، فخاطب نفسك اليوم وقل لها: كل يوم من هذه الأيام يمر ولم أزيد من الله فيه قربا ؛ فما هو من عمري وما هو محسوب في زمرة الأيام.

إذا مرّ بي يومٌ ولم أستزِد هُدى ولم استفد خيرًا فما ذاك من عمري



من الناس من يغلق بابه في وجه رمضان ، ويطرده شرَّ طردة ، ولا يكتفي بهذا بل يرفع شعار: أحكموا الأقفال ، ليتأكّد من عدم تسرُّب الهداية إلى قلبه والنور إلى بيته، وقد يتسلل إلى قلبك أنت أيضا شيطان مريد، فيجعل عليه أحد هذه الأقفال دون أن تشعر، لذا وجب التنبيه.

وقبل التعرُّض لهذه الأقفال ، أرسل إليك ثلاث رسائل تهديد شديدة اللهجة لتبعث في قلبك الوجل، وفي عقلك الرشد، وفي قلب شيطانك الرعب، فيهرب منك فور أن علك.

#### التهديد الأول : قانون الاصطفاء والاجتباء:

اصطفى الله تعالى واجتبى نبيه محمدً اع، وكان هذا الاصطفاء سبباً في مضاعفة حسناته ، كذلك أخبره سبحانه أن ما يكون منه من خطأ فعقوبته مضاعفة وحاشاه ذلك ، لكنه بند من بنود قانون أهل الاصطفاء والاجتباء، وهو نفس القانون الذي يسري على أمهات المؤمنين: ﴿ يَا نِسَلَمَ النَّبِيِّ مَنْ عَلْتِ مِ نَكُنَّ نفس القانون الذي يسري على أمهات المؤمنين: ﴿ يَا نِسَلَمَ النَّبِيِّ مَنْ عَلْتِ مِ نَكُنَّ نفس القانون الذي يسري على أمهات المؤمنين: ﴿ يَا نِسَلَمَ النَّبِيِّ مَنْ عَلْتَ اللهِ عَمَيلًا \* وَمَنْ بِفِلْحِثْنَةٍ مُعَنَى اللهِ عَمَيلًا \* وَمَنْ عَلَى اللهِ عَمَيلًا \* وَمَنْ عَنْنَ مَ لَكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَبَعَمْ لُ صَالِحًا لَهُ الْمَعَا أَجْرَها مَ رَبِينٍ وَأَعْتَمُنَ لَهَا رِزْقًا لَعَرَابُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ع

فلأن الله اصطفاهن لنبيه ع، فصار لهن من الحظ وة والنعمة والشرف ما ليس لغيرهن ، ولتقد يههن على سائر نساء المسلمين كان جزاء عصيانهن مضاعفا ، كما أن ثواب طاعتهن مضاعف ، فزيادة الفضل يتبعها ولابد زيادة فداحة الذنب، وبالتالي مضاعفة العقوبة.

والقانون نفسه معمول به في الأم اكن المختصة بالشرف والحرمة مثل مكة ، فثواب الأعمال فيها أعظم من غيرها ، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف



صلاة فيما سواه ، وكذا الذنب فيها مضاعف . قال عزَّ وجل : ﴿ وَمِنْ عُوْدٍ فَهِ فَي مِهِ فَي مِهُ فَي مِهُ فَي مُ الدج : 25].

والحكم نفسه سارٍ في الأزمنة ال فاضلة كشهر رمضان ، ودليل حرمته النصوص الدالة على عظم ة الشهر ، وبيان عظي الأجر فيه، واختصاصه بليلة القدر ، فالحسنات فيه مضاعفة ، وكذلك السيئات ، لأن التضعيف في حال الاصطفاء والاجتباء كما تبيَّن يكون في الحسنات والسيئات.

ويدُلُّ على ذلك أيضا عظم الذنب في رمضان، فإن النبي ع رأى قوما معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل دماؤهم، فسأل عنهم؟ فقيل له: «الذين يفطرون قبل تحلَّ صومهم» (1).

وقد أمر النبي ٤ الرجل الذي أتى امرأته نهار رمضان بأعظم الكفارات، وهي كفارة القتل الخطأ والظهار: عِتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وغلظ الكفارة من غلظ الذنب، وقد استوجبها من واقع زوجته في نهار رمضان، فلكّد هذا على أن الذنب في رمضان ليس كغيره.

#### 2. التهديد الثاني: خيار ان أحلاهما مُرِّ

يرى بعض العلماء ان المعاصى تبطل الصوم، واستدلوا بجديث أبي هريرة تقال: قال رسول الله ع: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرايه» (2).

وعنه أيضا أنه قال: قال رسول الله ع: «رب صائم حظه من صيامه الجوع

<sup>(1) (</sup>صحيح): انظر حديث رقم: 995 في صحيح الترغيب والترهيب.

<sup>(2) (</sup>صحيح): رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 6539.



والعطش»(1).

وقد أوَّل الجمهور هذه الأحاديث بأن المراد منها زجر الصائم وتحذيره من ارتكاب الآثام في هذا الشهر الفضيل ، ليصون صومه مما يشوبه من المعاصي فيكون كامل الثواب، وليس المراد بطلان صومه.

ومهما يكن الأم ر، فلماذا تترك نفسك تحت رحمة من يفتي بصحة صومك أو فساده، بل حتى الذين أفتوا بصحة الصوم لا يجرؤون على القول بقبول هعند الله واثابة العبد عليه، لخرج العبد من رمضان صفرا أو دون الصفر بقليل!!

إذا لم يكن في السمع من تصامم وفي العين غضٌّ وفي منطقي صَهتُ فحظى إذًا من صومى الجوع والظمأ فإن قلتُ إنى صُهت يومى فما صُهت أ

#### قصة متبرجة في رمضان

كابدت الجوع و واجهت العطش، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولم تكتف بذلك بل تحوَّلت دون أن تدري إلى قاعدة متحركة للشيطان يُطلِق منها سهامه، ليفسد على الناظر صيامه، ويقطع على التائب طريق رجوعه وإيابه، وينشر الغواية في شهر الهداية، وهي السبب في ذلك كله، وبدونها ما بلغ الشيطان هدفه وما نال مراده!!

أختاه! يا من لم تتحجبي .. يا كاشفة اللحم للافتراس .. يا تاركة الكنز بلا حراس .. يا عاشقة الظهور وواضعة العطور .. كفاك قصمًا للظهور . أترضين أن يكون هذا حالك؟! يستخدمك الشيطان ويستأجرك، ويضيع ثوابك وثواب من يرمقك ويجاورك . ألا قومي من الآن إن أردت أن تردي على الشيطان كيده،

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه ابن ماجة عن أبي هريرة لئما في صحيح الجامع رقم: 3488.

وأعلني الهجوم المضاد عليه، وردِّي له الصاع صاعين، واستري من اليوم لؤلؤة جمالك في صدفة حجابك، وأطبعي أمر ربك الذي عاندتيه طوال حياتك.

والآن إلى أسطر العمل الثلاث، وهي في هذه الحالة مخصصة لكل مرتدية للحجاب وقع بصرها على هذه الأسطر، لتحدد أسماء ثلاثة من زميلاتها المتبرجات لتحدّثهن عن فضل الحجاب ووجوبه، وطاعة الله ورضاه، وما أسهل ذلك في شهر يشتد فيه ظمأ القلوب للتُقي، فهدايتها اليوم أقرب من أي وقت مضى، والثواب يهنف بالداعيات وينادي على الراغبات في الحصول على أسهل أجر بأيسر جهد.

3. التهديد الثالث: الدعاء عليك!!

قال 3: «أتاني جبريل فقال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل: آمين، فقلت: آمين»(1).

ومن الذي يظن أنه سينجو من دعوة أعظم ملك يؤمّن عليها أفضل نبي ، بل تولى ع مهمة الدعاء بنفسه في موضع آخر فقا ل: «... ورغم أنف رجل دخل

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه الطبراني عن جابر بن سمرة كما في صحيح الجامع رقم: 75.



عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ..  $^{(1)}$ .

أي لصُرقِ أنفه بالتراب كنايةً عن حصول غاية الذل والهوان، وذلك لأنه فرَّ ط في حق نفسه حتى مضى الشهر ورحل، وهو شهر واحد في العام ؛ لو كان كفَّ نفسه فيه عن المعاصي وأتى ما أمر الله لغُو له ولكنه قصر ، فاستحق الدعاء عليه، والمعنى: اغتتم هذا الشهر يرفعك الله ويعزك وإلا غرقت في بحر الهوان.

أخي! أترضى أن يدعو رسول الله عليك؟! أما تخشى إجابة دعائه وهي أكيدة؟! أما تخاف نزول الهوان بك إن فرّطت في الغنيمة؟!

يا من ضيع عمره في غير طاعة .. يا من فرَّط في شهر الخير وأضاعه .. يا من ليس له سوى التسويف والكسل بضاعة .. افهم!! كل صوم لا يمنع من قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتل .. كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدًا ..

رمضان شهر الطُهر وبيت النقاء ، فكل ملوَّث أو باغ أو مُقَصِّر أو عاصٍ لابد له أولاً أن يخلع ثوب تقصيره على عتبة الباب قبل أن يدخل، وإلا لم تُقدَّم له هدية النقوى ولم ينل جائزة القُربى ، فيرجع رمضان من زيارته منكسرًا حزينًا ويرجع هو بالنجيبة والخسران.

وبعد استلام هذه الرسائل الثلاث، سهكون القلب قد تهيأ لتلقي التحذير من أقفال خمسة ، فمع أول هذه الأقفال لا جعلني الله وإياكم من صناً عها أو أصحابها أو حتى أصحاب أصحابها:

#### القفل الأول: عدم الاستعداد

<sup>(1) (</sup>صحيح) : رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم : 3510.

100

الاستعداد للعمل هو علامة التوفيق وأمارة الصدق وبداية النجاح. قال عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة: 46]، فلابد أن تُمةً لطاعتك حتى تدرك غايتك ، وأحرى بك أن تستعد لها حتى تؤتي أكلها ، وهذا الأمر أوجب في رمضان حيث الأعمال ذات الفضل العظيم والثواب الهضاعف الجليل، فالخسارة اليوم مضاعفة والتفريط مدمِّر ، فلترفع من الآن شعار : إن لم أستعد اليوم، فليس الغد من نصيبي.

ومن الاستعداد أن تستعِدً لرمضان قبل قدومه بصيام شعبان ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان أحبُّ الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان» (1).

وذكروا لذلك حكمة وهي التمرين على صيام رمضان. قال ابن رجب: "وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تم رَّن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذَّته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط".

ومن الاستعداد: أن يراجع كل مزور ارتباطاته ومهامه والأعباء التي يضطلع بها قبل قدوم الزائر، وأن ينجز ما يستطيع إنجازه من هذه الأمور كشراء ملابس العيد و تخزين الهواد الغذ ائية وقضاء الواجبات الاجتماعية وذلك قبل حلول الشهر؛ حتى يستفيد من الزيارة أعظم استفادة ويتمكن من القيام بمراسم الضيافة والاستقبال على الوجه المنشود ، فإن لم يفعل فاجأ هالشهر بزيارته فيجد نفسه مثقلاً بالمواعيد والأعباء التي عجز معها عن تحقيق ما تمنى ونيل ما ناله النابهون المُجِدُون.

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه أبوداود عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: 4628.



ومن الا ستعداد التهيؤ للعبادات بعد دخول الشهر ، ومن ذلك الاستعداد لهلاة الجماعة التي لابد أن يهبقها إحسان وضوء و تجديد روايا عديدة تحصيل الأجر ، وزيارة الله في بيته ، والهسارعة إلى تلبية ندائه ، والشوق إلى سماع خطابه ، والالقذ اذ بمناجاته ، ويستمر هذا الإعداد على قدم وساق ف تردد أذكار الخروج من البيت والمشي إلى المسجد ، فإذا دخلت المسجد شرعت في النافلة حتى في المسلاة ، وعنده اليكون قلبك قد تهل الهمال الحضور أثناء الفريضة .

ومن الاستعداد: الإقلال من الطعام، فكثير من الناس يشكو عدم حضور القلب في ص. لاة التراويح، والعلاج أيضًا في الاستعداد والقهي و للخشوع بتقليل الطعام.

أخي! أتبيع قيام الليل بلقمة!! أتزهد في صلاة الملائكة عليك بشبع آخره مرض وتخمة!! واسمع ذا النون المصري وهو يحتك على تتاول هذا الدواء في قوله: تجوَّع بالنه ار وقم بالأسحار ليزى عجباً من الملك الجبار ، ويتردد صدى كلماته على لسبان يحيى بن معاذ الذي قال: من شبع من الطعام عجز عن القيام، ومن عجز عن القيام افتضح بين الخُدَّام، بل جعل الفضيل بن عياض ذلك من أسباب قسوة القلب فقال: خصلتان تُوسَرِّيان القلب: كثرة النوم وكثرة الأكل.

فهل عرفت الآن أيها الأخ الحبيب أن الطعام قد يكون أخفى مكاعة عدوك في رمضان وأربت لا تشعر؟!

ولذا كان الشافعي ذكيًا حين فطن لذلك وأبطل كيد عدوه و اسمع إليه يقول: ما شبعتُ منذ ستة عشرة سنة إلا شبعة طرحتها ، لأن الشبع يقتل البهن، ويقسر القله، ويؤيل الفطنة، ويجلب الزوم ويُضعف صاحبه عن العبادة.

 $\Theta$ 



لا تعزني أختاه .. فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، وهذا ما أخبر به النبي ٤ السيدة عائشة يوم جاءها الحيض وهي في الحج. قالت رضي الله عنها: دخل عليَّ رسول الله ٤ بِسَرِفَ وأنا أبكي، فقال: ما لك أَنْفِسْتِ ؟ قلت: نعم. قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» (1).

ويمسح النبي ٤ الحزن عن قلبك ويهديك هذه البشارة فيقول: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» (2).

والحيض يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي صحيحة ، فإذا أتاها وكان لها رصيد من العبادة لم يمنعها من مواصلتها إلا الحيض ؛ كان لها من الأجر مثل ما كانت تعمل وهي صحيحة.

ويرشدكِ النبي ع إلى حل آخر سهل وفي متناول يدك . قال رسول الله ع: «فمن ضنَّ بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر »(3). فللذكر والتسبيح جائز للحائض بلا خلاف بين أهل العلم . قال الإمام النووي : "أجمع العلماء على ج واز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء".

لا يتأسى أختاه .. فيمكنك كذلك أن ترددي في نفسك من غير تلف ظما

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه أحمد ومسلم عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: 2255.

<sup>(2) (</sup>صحيح): رواه البخاري وأحمد عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم: 799.

<sup>(1) (</sup>صحيح): انظر حديث رقم: 2714 في السلسلة الصحيحة.

تحفظين من قرآن أو من المصحف دون أن تلمسيه بلن يكون موضوع اعلى حامل أو غيره. قال النووي: "والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب جائز بلا خلاف".

لكن الذي يجب أن يُحزنك بالفعل هو أن يصيبك ما أصابك وأنت مقصِّرة في جنب الله، فعندها يحق لك أن تتألَّمي كما سبق وتألَّم عبد الله بن المبارك حين مرض فجزع حتى رأوه جزِ عا، فقيل له: ليس بك كل ذلك وأنت تجزع كل هذا الجزع!! قال: مرضتُ وأنا بحال لا أرضاه.

#### إلى كل مريض

يا من خانته قوته عن الصيام والقيام .. يا من شغله مرضه عن لحاق السابقين الكرام:

- أعجزتَ أن تكون مثل عُلْبة بن زيد ٢؟! لما حضَّ النبي ٤ على الصدقة ولم يكن لديه ما يتصدق به؛ خرج من الليل فصلَّ عن وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرتَ بالجهاد ورغّبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض.
- أعجزتَ َ أن تكون لِنُابِي ذر الغفاري τ فتتصدَّق من نفسك على نفسك ؟! قال أبو ذر: يا رسول الله .. أرأيت إن ضعفتُ عن بعض العمل ؟ قال: «تكفّ شَرَّكِ عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك» (1).

وقديما نصحك ابن الجوزي: إن لم تكن أسدًا في العزم ولا غزا لا في السَّيق فلا تتثعلب.

■ أعجزت أن تقتدي بعبد الله بن ثابت τ فتنوي نية صادقة إن عافاك الله

<sup>(1) (</sup>صحيح): رواه ابن أبي الدنيا عن أبي ذر كما في صحيح الجامع رقم: 4490.



لتطيعن ولتبذلن، وكان  $\tau$  قد أعد عدة الحرب ليلحق بالنبي في غزوة بدر، فمرض مرضا شديدا مات منه قبل خروجه، فبكته ابنته وقالت: والله إن كنتُ لأرجو أن تكون شهيدا؛ فإنك كنتَ قد قضيتَ جهازك، فقال لها النبي الله  $\mathfrak{A}$ : «إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته» (1).

# 🖺 القفل الثالث: السوق

قال رسول الله ع: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (2).

قال النووي: "لأنها محل الغش والخداع والربا والأعيان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه ، والحب والبغض من الله تعالى: إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه ، والمساجد محل نزول الرحمة ، والأسواق ضدها".

ولذا سماها سلمان الفارسي ت معركة الشيطان فقال: "لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها ، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته".

فشديه السوق وتتكيل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة ، وكان ت يتحدث عن القرن الأول الهجري حيث الطهر والعفاف في ظل الوحي وأجواء الصحابة، فكيف لو رآنا ونظر إلى ما يقع في الأسواق من الاختلاط المذم وم، والتبرئج الم رذول، ومواعيد الهوى ، ونظرات الشهوة ، بل بين رحمه الله استقراره فيها

(2) (صحيح): انظر حيث رقم: 2668 في صحيح أبي داود.

<sup>(3) (</sup>صحيح): رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 167.



وتحكُّم. ه في أهلها بقوله: "ويها غصب رايته ": إشارة إلى ثبوته هناك ، واجتماع أعوانه إليه هناك، فهي قاعة اجتماعاته، ومركز تلقي التكليفات الإغوائية والأوامر الشيطانية، ولذا كان عمرو بن قيس الملائي إذا نظر إلى أهل السوق بكى وقال: ما أغفل هؤلاء عما أُعِدَّ لهم.

#### توقيع الصالحين!!

وقد كان الصالحين مع الأسواق حالٌ آخر ، فقد كانوا يأتون السوق الإكرِ الله حالَ الغفلة ، وكأنهم أبطال شجعان يُوقعون على دفاتر الحضور في مواقع الخطر ، أو محبون صادقون يثبتون لله أنه ما ألهاهم مال التجارات عن ذكر ربهم في كل الأوقات، فهذا التابعي محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يُكبر ويُسبِّح ويذكر الله تعالى، فقال له رجل: يا أبا بكر .. في هذه الساعة ؟ قال: إنها ساعة غفلة .فكان من بركة عبادته وعاجل مثوبته أن من رآه على هذه الحال ذكر الله مثله. قال أبو عوائة: "رأيتُ محمد بن سيرين في السوق، فما رآه أحد إلا ذكر الله ...

وكان هذا حال عبد الله بن أبي الهذيل: "إن الله عز وجل يحب أن يذكر في الأسواق وذلك لكثرة لغطهم ولغفلتهم، وإني لآتي السوق ومالي فيه حاجة إلا أن أذكرَ الله".

وهذا الحسن البصري يبشِّر بقوله: "من ذَكَرَ الله في السوق كان له من الأجر بعدد كل فصيح فيه اوأعجمي "، ويعني بالفصيح: الإنسان، والأعجم: البهيمة.

ومن قبل هؤلاء جميعً الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ت الذي كان يقول: "إني لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أُسلِّم ويُسلَّم عليً".

وما أجمل تشبيه حميد بن هلال لهؤلاء الصالحين في صنيعهم هذا بقوله: "مثل ذاكر الله في السوق كمثل شجرة خضراء وسط شجر مه".

#### التجارة الرابحة!!

قال محمد بن واسع: قدمتُ مكة فلقيت بها سالم بن عبد الله بن عمر ، فحدثني عن أبيه عن جدِّ هعمر ت عن النبي ٤ أنه قال: «من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله ، وهو على كل شيء قدير ... كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وينى له بيتا في الجنة» (1).

قال محمد بن واسع : فقدمت خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت : أتيتك بهدية ، فحدثته الحديث . قال : فكان قتيبة يركب في موكبه حتى يأتي السوق ، فيقولها ، ثم ينصرف .

ومن كيد الشيطان ومكره أن فتن الأسواق أشد ما تكون في رمضان ، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان وهي أفضل ليالي العام بالإجماع، وفيها تتدافع النساء على شراء ملابسِ العيد وهداياه، فتكون الخسارة أشد لأن اليوم هو أغلى الهواسم بلا خلاف، فهل لا تزال أي أخت منكن يا أخوات مصرة على الخسارة؟!

## القفل الرابع: العبادة المفضولة!!



<sup>(1) (</sup>حسن) : انظر حديث رقم: 1817 في صحيح ابن ماجة.



جاء في الحديث القدسي: «وما تقرَّ ب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» (1)، ولذا قال بشر بن الحارث الحافي بصيغة الأمر: إذا أخلَّت النوافل بالفرائض فاتركوا النوافل.

ومن الصور التي قد يقدِّم العبد فيها النافلة على الفريضة:

الصورة الأولى: الخشوع في صلاة التراويح وإهمال ذلك في صلاة العشاء ، والعشاء فرض والتراويح سنة.

الصورة الثانية: قيام الليل والنوم عن صلاة الفجر.

الصورة الثالثة : اعتكاف العشر الأواخر على حساب رعاية الأهل ، في عَالَم أحدهم أهله يقضون أفضل الليالي في الأسواق أو فريسة للفضائيات ثم يعتكف ، فتربيتهم ومتابعتهم واجب والتفرغ للعبادة سنة ، فإذا لم يمكن أن يجمع بين الأمرين فليقدم الواجب على السنة .

الصورة الرابعة: أكل الحرام مع طول القيام، وفي ذلك يَوول وهيب بن الورد: لو قُمُّ تَ قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام واتفق معه في نفس الرأي سفيان الثوري حين قال: انظر درهمك من أين هو وصرَلً في الصف الأخير!!

الصورة الخامسة: القعود عن طلب الرزق والانقطاع للعبادة، وعينتنتى من ذلك اعتكاف العشر الأواخر، ولذا لما سأل رجل الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد .. أفتح مصحفي فأقرأه حتى أمسي ؟! قال الحسن: اقرأه بالغداة واقرأه بالعشى، وكن سائر نهارك في منفعتك وما يصلحك.

الصورة السادسة: الإكثار من النافلة مع عقوق الوالد والوالدة ، واسمع كيف فهم الصحابة قدر برِّ الوالدين وحثُّوا عليه:

(1) رواه البخاري في الرقاق عن أبي هريرة حديث رقم: 6021.



عن عطاء بن يسار أنه كان جالسا عند عبدالله بن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه أعرابي فقال: إني خطبتُ امرأة، فخطَبها غيري فتزوَّ جَتْه وتركتني، فغدَوْتُ عليه فقتلتُه، فهل لي من توبة ؟! فقال: ألك والدان حيان أو أحدهما ؟ قال: لا. قال: تقرَّب إلى الله عز وجل بما قدرْتَ عليه، فقلنا له بعد ما خرج، فقال: لو كانا حيين أبواه أو أحدهما رجوتُ له، إنه لهس شيء أحط للذنوب من بر الوالدين.

الصورة السابعة: مواصلة الصيام ويقطيع الأرحام، مع أنه لا يدخل الجنة قاطع، ولما كان قاطع الرحم نذير شؤم، تباعد الصالحون عنه وفروا منه فرارهم من الأسد.

جلس كعب الأحبار يومًا يجظ الناس بدمشق حتى إذا فوغ قال: إنا نريد أن ندعوا، فمن كان منكم يؤم ن بالله واليوم الآخر وكان قاطعًا إلا قام عنا، فقام فتى من القوم فذهب إلى عمة له كان بينه وبينها هجرة ، فدخل عليها فصالحها ، فقالت: ما بدا لك؟! فقال: سمعت كعباً يقول كذا وكذا.

الصورة الثامنة: لبس ملابس الأبولر مع الإساءة إلى الجار. عن أبي هريرة ت قال: قيل للنبي ع: يا رسول الله! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ، وتفعل وتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها! فقال رسول الله ع: «لا خير فيها؛ هي من أهل النار ». قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار (1) (من الأقبط)، ولا تؤذي أحدًا، فقال رسول الله ع: «هي من أهل الجنة» (2).

#### القفل الخامس: القاتل الخفي!!

<sup>(1)</sup> أثوار: جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر.

<sup>(2) (</sup>صحيح): انظر حديث رقم: 190 في السلسلة الصحيحة.



وهذا القاتل هو التدخين ، فللارتباط بين التدخين والحالات الصحية الخطيرة ارتباط وثيق، فإذا كنت تدخن 20 سيجارة أو أكثر في اليوم الواحد، فإنك مُ عَرَض للموت بالسكتة القلبية خمسة أضعاف أولئك الذين لا يدخنون، ومُعرَّض للإصابة بالنوبلت القلبية ثلاثة أضعافهم، ويمكن لضعف انسياب الدم إلى الم خ أن يؤدي بك إلى السكتة الدماغي ة، بل كشفت واحدة من أحدث الدراسات ال علمية أن التدخين مسهر عن 12% من إجمالي الوفليات في العالم.

وعجيب أمرك أيها المُدخِّن .. إنك في الأيام العادية لا تستطيع الصبر عن التدخين أكثر من نصف اليوم .. فما السبب يا ترى؟!

إنها إرادتك التي استطاعت أن نكابد الصوم لأكثر من اثنتي عشرة ساعة ، أتعجز بعدها عن أن نقاصل مسيرة الإصلاح؟!! والعزيمة التي صمدت عن تعاطي هذا البلاء طوال النهار .. أنتهار حين ترتُخي العتمة الستار، ويعانق الليل النهار؟!!

أخي! إياك أن ترجع عبدًا غدًا بعد أن تتشّقت عبير الحرية اليوم، واعلم أن الهمة الضعيفة والإرادة الخائرة ليس سوى قطاع طرق، والطريق آخره الجنة، فحدًد موقفك!!

# أسرع مما تتخيّل!!

أخي المدخِّن: يبشِّرك الأطباء والمختصون أنك لن تتظر طويلا حتى تجني ثمرة توقفك عن التدخين، فبمجرد إقلاعك عن التدخين ومرور:

- 20 دقيقة: سيرجع ضغط الدم ونبضك إلى المعدل الطبيعي.
- 8 ساعات: سينخفض تركيز النيكوتين وأول أوكسيد الكربون في الدم إلى

النصف.

- 48 ساعة: لن يعود للنيكوتين أي أثر في جسدك.
- 72 ساعة: سيصبح تتفسك أسهل، ويزداد معدل الطاقة والنشاط.
- 2-12 أسبوع: ستتحسن دورتك الدموية بشكل ملحوظ، وتصبح التمارين الرباضية أكثر سهولة.
  - 3-9 أشهر: ستتحسن متاعب الكحة والسعال ومشاكل التنفس.

# أنا لا أدخِّن!!

أعرف .. لكن على الرغم من ذلك ؛ فمازال عليك واجب ولك دور ، وهو أن تتقل مضمون هذه الرسالة إلى جار سكن أو زميل عمل أو قريب من أقربائك ، واستغل هذه الفرصة ؛ فالمعافاة اليوم أقرب منها من أي وقت مضى ، وفرص الشفاء سانحة ، وأجر الهداية ينتظر كلمة واحدة منك ليكتب في صحيفتك ، وكلمتك اليوم نافعة نافعة ، هذا ما وعد الرحمن وصدق ، واسمع إليه وهو يصف الكلمة الطيبة وعقول: ﴿ تُوتِي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ﴾ [إبراهيم: 25]، فلا تقل بعد الآن: ومن سيسمعني والداء وبيل والبلاء مستحكم ، بل بقي في وعد ربك لك، واعلم أن كلمتك ستثمر ولو بعد حين ، وإن حدث وأقلع من دعوت عن التدخين ولو بعد عشرين عاما أو ثلاثين؛ فاعلم أنه كان لكلمتك دور وإن لم تكن تراه، لكن الله رآه وأحصاه، وبارك فيه ونمًاه، وسيجزل لك المثوبة حين تلقاه.

## عيدك الحقيقى



قال أبو إسحاق الألبيري مبيّنا حقيقة العيد:

لا أن تجرَّ به مستكبرًا خلك تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك بكت عليه السما والأرض لما هلك ما عيدك الفخم إلا يوم يُخْفَ لك كم من جديد ثيابٍ دينه خلِق ومن مُرَقِّع الأطمار ذي ورع





یا رمضان ..

بلِّغ ربنا عنا: لأجل الله صلينا

وجاهدنا وضحًينا

وجافينا فراش النوم ..

والغفلات جافينا

وأقبلنا على رضوانه ..

نرجو كرامته حوالينا

وأسرعنا إلى قرآنه شوقًا ..

وبالتقوى تداوينا

إلى أنواره لُذْنا ..

وفي محرابه ذُبنا ..

تناجينا

فيا ضيفًا ..

أيا رمضان ..

ودمع العين منهمر .. غزيرٌ مُذْ تلاقينا

فكيف الحال حين تغيب .. يا ويلى إلى أينا؟!

إلى ربِّ تغادرنا ..



لتشهد أننا قومٌ ...

تسامينا

أو الأخرى:

نسينا عهد مولانا ..

على الدنيا تباكينا

فناشِد ربنا عفوا ..

يسُرُّ القلب والعينا

أليس العفو من سيماه؟!

أليس هلاكنا لولاه؟!

أليس يجيب من ناداه؟!

يمد إلى العصاة يداه

لذا عُدنا ولبَّينا

اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بهذا الضيف دون صالح عمل منا أو فضل ، ولك الحمد أن أذِنتَ لنا بهكرك بل أمرتنا به، ولك الحمد أن سمحت لنا بسؤالك بل أثبتنا عليه، ولك الحمد أن أوجبت علينا شكرك لتهبنا المزيد، وهل بعد هذا الكرم من كرم؟! ومن أحقُ بالهجاء منك؟!

### إلهي! أتسمح لنا أن نناجيك ونقول:

لطفك في البداطيت جعلنا نطمع في لطف النهاطيت، وإحسانك إليها قبل أن نظلب جعلنا نثق في أنك لن تحقيق رجاء من عطلب، وتبليغك إيانا هذا الشهر رغم تفريطنا في جنبك جعلنا نرجو ما لا نستحق من الكرامة، لكن حسبنا أن حُجَّنا لديك: حاجتنا .. وكنزنا عندك: فاقتنا .. وسبيلنا إليك: إنعامك .. وشفيعنا



لديك: إحسانك.

فيه من وثقت بعفوه زفرات المذنبين فما خذلها .. ويا من خرقت السبع الطباق دعوات التائبين فما ردًها ..

وقفت سائلاً ببا بك .. باكيًا على أعتابك ، ورَسَتْ سفينة نفسي على ساحل كرمك ترجو الجواز إلى رحمتك ورضوانك، فكيف تخذلني؟!

اللهم لا تُبعد من اقترب منك، ولا تطرد من ابتعد عنك .. اللهم إن أعوذ بك من رَوَغان القلوب وتبعات الذنوب ومُرديات الأعمال ومُضلات الأنفس.

اللهم لا تجعل كلمات هذا الكتاب تضيع سدى ، بل أودعها قلوب الغافلين لتصحو ، وقلوب الصالحين لتسمو ، وقلوب المُصلحين ليزدادوا قوة.

اللهم ما كتبتُ من كلمة إلا أردت بها وجهك، وما بحتُ بخاطر إلا لأنال عفوك، وما بحتُ بخاطر إلا لأنال عفوك، وما رسمتُ حرفًا إلا ليخرَّ ساجدًا على الورق إجلالا لعظمتك، فتقللَّ حسناتي, واغفر فجَرَاتي، ولا تؤاخذني على زلاتي، واغفر لمن مرّتْ عينُه على كلماتي، ولا تجعل حالي مع إخواني وأخواتي: طبيبٌ يداوي والطبيب مريض!!

كتبه حامدًا تائبًا الفقير إلى عفو ربه وصفحه خالد أبو شمادي

بيَّض الله وجهه ووقاه حسْرة الفؤت يوم أن يلقاه أسكن الله من قال آمين جنة الفردوس واستجاب دعاه

# فهرس الزيارة

| 3  | أنا رمضان                   | <b>₩</b> |
|----|-----------------------------|----------|
| 5  | قبل الزيارة                 | ₩        |
| 6  | لأقصى استفادة               | <b>⊕</b> |
| 9  | من بالباب؟!                 | ₩        |
| 13 | الفصل الأول: رمضان كريم     |          |
| 16 | الثواب المنهمر من أول ليلة  | .1       |
| 21 | البشارة الخماسية            | .2       |
| 27 | جائزة كل ليلة               | .3       |
| 28 | موسم إنزال الكتب            | .4       |
| 29 | عمرة آخرها عيد              | .5       |
| 29 | العهد الجديد                | .6       |
| 30 | منافسة الشهيد والفوز عليه   | .7       |
| 31 | مدرسة الصبر                 | .8       |
| 32 | بناء أسوار المراقبة         | .9       |
| 33 | مستودع البركة               | .10      |
| 36 | رواء من الريان              | .11      |
| 36 | يوم الاستقلال               | .12      |
| 38 | بناء الإرادة                | .13      |
| 41 | ليلة العمر                  | .14      |
| 53 | أنت وشاة الراعي             | ₩        |
|    | مر الفصل الثاني كرم الضيافة |          |

| _                                          | من الطارق؟! أنا رمضيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (A)                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                            | رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 57                                         | القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .1                         |
| 58                                         | <ul> <li>أولا: كثرة التلاوة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 60                                         | <ul> <li>ثانیا: لذة التدبر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 66                                         | قيام الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .2                         |
| <b>71</b>                                  | الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .3                         |
| 80                                         | مشروع الڤلائين عمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .4                         |
| 81                                         | الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .5                         |
| 83                                         | الهعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .6                         |
| 85                                         | ■ سلسلة المفاتيح الخمسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 91                                         | قبل المغادرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊛</b>                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 93                                         | الفصل الثالث: الأقفال الخمسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 93<br>95                                   | الفصل الثالث: الأقفال الخمسة التهديد الأول: قانون الاصطفاء والاجتباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .1                         |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .1                         |
| 95                                         | التهديد الأول: قانون الاصطفاء والاجتباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                          |
| 95<br>96                                   | التهديد الأول: قانون الاصطفاء والاجتباء التهديد الثاني: خياران أحلاهما مُرِّ التهديد الثالث: الدعاء عليك!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .2                         |
| 95<br>96<br>98                             | التهديد الأول: قانون الاصطفاء والاجتباء التهديد الثاني: خياران أحلاهما مُرِّ التهديد الثالث: الدعاء عليك!! القفل الأول: عدم الاستعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .2                         |
| 95<br>96<br>98<br>100                      | التهديد الأول: قانون الاصطفاء والاجتباء التهديد الثاني: خياران أحلاهما مُرِّ التهديد الثالث: الدعاء عليك!! القفل الأول: عدم الاستعداد القفل الثاني: مرض حواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .2<br>.3<br>.4             |
| 95<br>96<br>98<br>100<br>102               | التهديد الأول: قانون الاصطفاء والاجتباء التهديد الثاني: خياران أحلاهما مُرِّ التهديد الثالث: الدعاء عليك!! القفل الأول: عدم الاستعداد القفل الثاني: مرض حواء القفل الثالث: السوق القفل الرابع: العبادة المفضولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .2<br>.3<br>.4<br>.5       |
| 95<br>96<br>98<br>100<br>102<br>104        | التهديد الأول: قانون الاصطفاء والاجتباء التهديد الثاني: خياران أحلاهما مُرِّ التهديد الثالث: الدعاء عليك!! القفل الأول: عدم الاستعداد القفل الثاني: مرض حواء القفل الثالث: السوق القفل الرابع: العبادة المفضولة القفل الرابع: العبادة المفضولة التقفل الرابع: العبادة المفضولة التقفل الرابع: العبادة المفضولة التقفل الرابع: العبادة المفضولة التهدير التعبادة | .2<br>.3<br>.4<br>.5       |
| 95<br>96<br>98<br>100<br>102<br>104<br>107 | التهديد الأول: قانون الاصطفاء والاجتباء التهديد الثاني: خياران أحلاهما مُرِّ التهديد الثالث: الدعاء عليك!! القفل الأول: عدم الاستعداد القفل الثاني: مرض حواء القفل الثالث: السوق القفل الرابع: العبادة المفضولة القفل الخامس: القاتل الخفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .2<br>.3<br>.4<br>.5<br>.6 |

# صدر للمؤلف

#### أولا: الكتب:

- 1. **هبي يا ريح الإيمان (كتاب + كتيبات متفرقة )**: كتاب يحوي عشر نسمات تهدف الى زيادة الرصيد الإيماني ودعم الذانية التعبدية.
- 2. سباق نحو الجنان : كتاب يتناول صفات القلوب المتسابقة نحو الآخرة، ورسوم الاشتراك في هذا السباق، مع ذكر الواحات التي تأوي إليها هذه القلوب، والعقبات التي تعترضها، مع وصايا عشر تساعد على البدء فورا في السباق.
- 3. صفقات رابحة (كتاب + كتيبات متفرقة ): عشر صفقات تعبّر عن عشر عبادات متنوعة تتضمن كل صفقة منها : تسهيلات الصفقة أي ما يعينك عليها، وأرباحها وتشمل ثوابها وفضلها الذي يدفعك إليها ، والشروط الجزائية وهي الخسارة المترتبة على عدم تنفيذها.
- 4. رحلة البحث عن اليقين : يتناول معنى اليقين، وكيف غرس النبي ع اليقين ، والعقبات التي تحول دونه، وتوائم اليقين، وروائع من نماذج الموقنين، وكيف تصل إلى اليقين.
  - 5. الفجر القادم: كتاب يبث الأمل في القلوب ويبشر بحتمية الانتصار عن طريق إشاعة أربع خماسيات: خماسية الألم، وخماسية الأمل، وخماسية السنن، وخماسية العمل.
- 6. رحلة المشتاق .. العمرة: كتاب جديد في موضوعه يحوي فوائد جمّة ومعاني غزيرة تكشف الأسرار الباطنة للعمرة.
- 7. رحلة المشتاق .. الحج والعمرة : كتاب يشمل أسرار العمرة إضافة إلى أسرار من الحج، وهو ضعف كتاب العمرة تقريبا، وفيه قرابة ضعف فوائده.

#### ثانيا: الإصدار ات الموسمية:

- 8. **من الطارق:** هو هذا الكتاب الذي بين يديك.
- سهام الخير .. عشر ذي الحجة : يحوي عشرة عبادات موزّعة على الأيام العشر

مع التحدُّث عن فضائل هذه العبادات، مع تمهيد بفضل هذه الأيام، وضرورة اغتنام الأوقات فيها.

- 10. المهاجرون الجدد: دروس ثمانية من الهجرة من تمثَّلها نال أجر المهاجرين وإن لم يقطع الصحاري والقفار.
- 11. الاعتكاف .. تربية الأيام العشرة : يتحدَّث عن مقاصد الاعتكاف العشرة، مع إبراز أفضل عبادات المعتكف، والتعرُّض لسموم الاعتكاف أي محظوراته.

## وقريبا بإذن الله ...

#### اول مره اصلی!!

رائعة من روائع ابن القيّم الدفينة، هذّبتها وبسَطتها وشرحتها وأضفت إليها كثيرا من المعاني، لقجعل بإذن الله لصلاتك طعما آخر ومذاقا أروع، وستحس أنك لم تكن تصلي قبل ها، فشتان ما بين صلاتك قبل قراءة هذا الكتاب و صلاتك بعده ومن هنا جاء اسمه، لأنها تجربتي الشخصية معه التي أردت أن أنقلها لك، ولا أحرم ك منها مثقال ذرة ، فأقبل على حياتك الجديدة في ظل صلاتك اللذيذة الهمتائة بالمعاني الجليلة.

## وعادت الروح

موسوعة موضوعها أمراض القلوب ، وتتتاول قصة قلب أصيب بأمراض خطيرة أوشك معها على الهلاك، فأدخل العناية الإيمانية المركزة، وهناك امتتع عن آفات عديدة كانت سبب مرضه، ثم تلقى جرعات دواء مكثفة قارب معها على الشفاء، لكنه تعرض لانتكاسة مفاجئة أُنقذ منها في آخر لحظة، ثم واظب على العلاج حتى أتم الشفاء، وأنهى فترة النقاهة، ثم خرج بفضل الله أقوى وأفضل مما كان، يُاوي ويشفى بإذن الله غيره بعدما تداوى وشُفي.